# THE BOOK WAS DRENCHED

**TIGHT BINDING BOOK** 

تارمخ اليونان لجرجي ديمتري سرسق طبعة اولي طبع في بيروت سنة ١٨٧٦ ميلادية

#### مقدمة

ان تاريخ اليونان بسط لدينا ما بحسن ذكره و يطيب نشرم من مناقب قوم وضعوا للتمدن والعلوم اساسا لم ينقض واصلحوا شأن المعارف والصناعات فاتوا فيها بما افاد منه الناس نفعا عمها وانتشرت اشعة علومهم في ماكان معروفا في عهدهم من الاقطار وحفظ الى الان كثير من البلدان التي اختطوها الامهاء التي وسموها بها وسودت صحف الاسفار بما ببيض الوجوه من اعال حكائهم وعلمائهم وشعرائهم ومورخيهم ورجا لاتهم وشرعوا من الشرائع والتوانين ما استمدت منة الام المتمدنة وجعوا اخبار اكثر الشعوب القدية كالمصريين والفينيقيين والليديين والمديين وغيرهم وذكر والمها من اخبار قبائل بادية كانت لولاهم مجهولة وإنت مصنفاتهم وا بحائهم في العلم بمنافع جة فجعلتة في درجة لم يكن لولاها لبلغها وقد ذكرنا في هذا الكتاب من مفصل اخبارهم وجمعلها ما حسنت المبانية و رافت معانيه

اما ما حملي على تعريب هذا الكناب مع معرفتي بان بضاعتي من العلم مزجاة فهوا في لما رأيت بعض ابناء وطني صارفين الى تحصيل العلوم عنايتهم واجتهادهم وجاعلان عليه اعتمادهم لغاية نفع البلاد اثرت تأثرهم على علم بقصر باعي فعربت هذا الكتاب وعنيت بضبطه وترتيبه وإنقانه وتهذيبه رجاء ان بحوز قبولاً واعتمدت في تعريبه على ناريخ دوروي المورخ الفرنسوي المشهور وقد تصرفت فيه غير محدث في المعاني نغيبراً وحذفت منه ما يستغنى عنه في مثل هذا المختصر واضفت الميه في مثل هذا المختصر واضفت الميه في المداني تغييراً وحدفت منه ما يستغنى عنه في مثل هذا المختصر واضفت الميه

وإني اساً ل من وقف عليه فراي فيهِ ما يغضُّ منهُ ان يغضى عنهُ فما اجدر الإنسان بالوهم والنسيان وإضرع الى الناقد البصيران يصلح خللة ويزبل زللة غير مبال بمؤاخذات الذبن لابدأ بون في سوى التنكيت والقذف وهم لابفتهون

وقد كان شروعي في تعريب هذا الكتاب منذ ثلث سنين ثم انع لي ما دعاني الى تأجيل طبعه وقد اكتنب بالاشتراك فيه جماعة كنيرة ونعذرعلي كثير منهم اداء قيم الاشتراك لضيق ذات يدهم النانج من وقف الاعال ونشويش السهاسة

فها هم واكحالة هذه بملومين فليت المثرين من ابناء الوطن ياخذون بيد من عامج امرًا نافعا من قومهم جريا على سَنَن المائرين من الافرنج فيقوى بهم من اضطلع بذلك وهو في المكانة بينهم ضعيف ويرون من نتائج الاتحاد ما يجمدون ونكون جيعا للميرين بان نعرف باهل فينيقية القديمة وسكان يولية العظي وقد برناج بعض انقوم عند ذكريولية وفينيقية الى نشر شيء من تاريخها فنعدهم أنّا عا قليل نباشر طبع كتاب في تاريخ الشعوب القديمة يشتمل على ما يرغب في معرفتهِ من محاسن اخبارها وبديم آثارها أواني اسأ ل المطالع عفوًا ان لقي وها اوسهوًا

# الزمن الاول

### الفصل الاول

في هيئة بلاد اليونان ومساحتها وجبالها وإنهارها

انه غيرخاف ان بلاد اليونان القدية كانت من احسن البقاع واجلها ذات اراض مستوية نضرة وتربة خصبة وهوا عبيد لطيف واوق صافي. ولذلك كانت هذا البلاد تروق للنظر حيفا برى الناظر في جهة صحاري فسيحة وفي اخرى رياضًا خضراء اوغابات ملتنة الافنان باسقة فوق المجال الباذخة ذات التم المجاورة للسحاب التي لانعبأ بانقضاض الصواعق وقواصف المعواصف. وهكذا التول في المجرا للشعب بين المجزائر العدية ذات السواحل المتزائر التي كانت تكالها الهيكل البديعة الانتان والعربية الصناعة ما يستوقف المجارما معاحوته هن البلاد من حال الطبيعة الذي وشح اقطارها

ثم ان من يسمع بشهرة بلاد اليونان وعظمتها القديمة لابد من ان يظنها بلادًا واسعة ذات اقطار شاسغة مع انها اصغر ملكة بين ما لك اوروبا اذان مساحة سطمها مع مساحة سائر جزائرها لا تكاد ان نقاس بملكة البُرتغال لان مساحتها لا تزيد عن ٥٧٥١١ كيلومترًا مربعا . غيران سكان هذه البلاد ومشاهيرها الاقدمين جسموا اسم بلادهم جدًّا وإذا عول خبر عظمتها الى قرون عدية بعده حتى ايامنا هذه ولاسيا في العلوم والننون

اما موقع بلاد اليونان ففي اوروبا وهي احدى الشبه اكبزائر الثلاث المواقعة في جنوبي القارة المذكورة وبجدها ثما لا جبال ألبا الشرقية التي تلاصقها جبال بندوس التي يتشعب منها جبال كامبنيان ولولبوس ولوسًا وأينا وبارناس وهيات وتامجيت. وبحدها جنوبا البحر المدرية التأآن منه خليما مسبنية ولاكدنها تجاه جزائر قيثرة وكريت و بعدما سرا المجر اليوسي المسلكيا وفرنشية وهو مجيئات الرقرةن وإيتاكه وسافا لانيا وذانت بجدها شرقا الارخيل الذي يتخلله خليجا ارغوس والجيئة والمخليج المالياكي والخليج الترمابيكي وهناك جزائر لا تحسى كجزائر الكلاذة حيث ترجيد مدينة داوس وجزائر السبوراذة وسلامينة ونكربيون

وإذكانت ُجبال اليونان قريبة من البحرلم بكن فيها سوى ما قل من الانهار واعظم انهارها نهر بنيوس وطول مجراه ١٢٠كيلو متراً ونهر انجيا لوس وطول مجراه ١٧٥كيلومتراً ثم ان كثيرا من انهارها كايفر وطاس والفيوس وستيكس وستمفالة يغيض بعض مياهها نحت الارض

ولما كانت بلاد اليونان كثيرة انجبال كانت كثيرة الوهاد والنودية ايضا وكان في كل وإد منها يسكن احدى القبائل اليونانية ففي النهال بلاد ثساليا وملكة ابيرة ومكدونية اللتان لم يكن سكانها من اليونان الاصليبن

اما بلاد اليونان الوسطى فكانت تحنوى على مقاطعتي لوقرين ثم بيوثيا الواقعة حول بحيرة كوبايس وكانت قاعديها مدينة ثيوة. وفوقية وفيها كانت مدينة دلني المقدسة عندهم ووادي دورين العميق البارد الواقع بين جلي أيتا وبارناس ومن هناك اصل الاسبرطيهن. وإيطوليا وهي ذات الشعوب المخشة المجفاة واقرنانيا وفياتيكة بزغنور المحفاة واقرنانيا وفياتيكة بزغنور التمدن بزوغا ساطعا. ومقرية وهي التي كانت مسلطة على مدخل برزخ قرنثية. وإما البلاد المجنوبية فكانت تشتمل على شه جزيرة البيلو ونيسة المحماة الحاسطها بارقاديا المحاطة بمقاطعات اخائية والينة ومسينيا ولاكونيا وارغولينة وقرنثية وسكيونة كما ياتي تفصيل ذلك 4 وكان قسما من ابيرة يدعى اغريقيا فتُوسع بهذا الاسم رويدًا رويدًا رويدًا ووياً حتى أطلق على شا ليا والبلاد التي في جنوب يُرموبيليس

والبيلوبونيسة ثم على عموم اييرة وإيليريا وإبيدامية ثم مكدونية . وما يستحق الالتفات ان اليونانيين انفسهم لم يكونول يعلمون سبب تسميتهم باغريقيين حيث كانول يدعون ذواتهم هيلانيين ويدعون بلاده هلادة . والمظنون ان اطلاق اسم الاغربتيين عليهم تسبب عن عدم معرفة غيره يهم حتى دعوهم كذلك . وهوكتسمية الاوروبيين والاميركيين بافرنك او افرنج كما يدعونهم العرب وغيره مع ان اسم الافرنك ليس هو الااسم قبيلة تسلطت قديمًا على بلاد الغالة فنسبت اليهم ثم بتوالي الايام تحول اسها الى لنظ فرنسا

#### الفصل الثاني

في الكلام على البلاعجيبن . والمهاجرين الشرقيبن . والهلانيبن وخرافات الزمن المدعو بزمن الفروسة . وإخبار ككروبس وقدموس ودناوه س وبيلوبس وبروميثه ودوقا ليون وبلروفون وبرشاوس وهرقل وطيسة وعنق من مشاهير الرجال في عصر الشجاعة او الفروسة . ثم اخبار اوديب وحرب ثيوة . والارغونوط . وحرب تروادة . واوميروس . ورجوع الهرقليبن او افتئاج الدوريبن البيلوبونيسة

البلاستجيون منذ سنة ٢٦٠٠ الى سنة ١٦٠٠ ق م \* يغلب الظن ان ول من قطن بلاد اليونان البلاسجيون وإنه انترض اصلىم بالكلية. وقد قيل ان هذا الشعب كان يلك قديما على اسيا الصغرى وبلاد اليونان وإيطاليا وإليه ينسب بعض الابنية المخصوصة التي نسب المنا خرون بنا هما الى نسل الغيلان اي الصقالية وكانت الابنية المذكورة مثينة من قضع الصغور الجسيمة ومنها ما هم مخوت ومنها ما هو ضخ غير مخوت ما وضع بعضه فوق البعض الاخردون تعليمن كما كان بنا السوار تيرنئة التي يعجز راسان من جياد الخيول عن ان يزلزلا اصغراها . والظاهر ان دا الشعب بني اقدم مدن اليونان كم يكينة وتيرنئة وارغوس وسكيونة واورخومية وشرع بحرائة اراضيها

المهاجر ون الشرقيون (قولونيات) منذ سنة ١٦٠٠ الى ٢٠٠ قم وفي الاخبار التدية ان عنق من الغرباء هاجر عامن سواحل النيل وفينيقية وجاه على الى بلاد اليونات بالمعارف والصنائع النافعة ككروبس الذي حل في انتيكة وقدموس في ثيرة ودناوس في ارغوس وكثيرون يظنون ان هوه لاء القوم غير شرقيهن ولكن ليس من ينكر ما لسكان مصر واحيا الغربية الاكثر تمدنا من الفضل العظيم على بلاد اليونان باقامتهم الجمعيات فيها ولا يخفى ات اقدم الحروف اليونانية مأ خوذ عن الحروف الفينيقية كا ان طريقة التعليم اليونانية كانت قريبة جدا من طريقة المعليم الفينيقية والبابلية

الهيلانيون منذ سنة ١٤٠٠ الى ١٣٠٠ ق م \* كان الهيلانيون شعبًا حربيا يسكن في نساليا والمظنون ان الهيلانيين من اقارب البلاسجيين وإنهم قطنوا منذ القرن السادس عشرق م في سائر اقسام اليونان وإنهم كانوا ينقسمون الى اربع قبائل اصلية الاولى الاخائيون الذبن تملكوا في البيلو بونيسة وإحرزوا الثروة والغني وزعياه اغاممنون ومنلاس. وإلثانية الايوليون الذبن نفرقوا في اواسط وغربي اليونان ومن نسلم اشيل وبود البر ومخاووي وفيلو قتانس وعولس ونسطور وإياكس بن أويله · وإلثالثة اليونانيون والدوريون الذين لم يعرفول سوى منذ تلقيبهم ذواتهم باثينيهن وإسبرطيهن وهم اصحاب الذكر المخلد .ثم ان ما ذكرناه هنا هو من قبيل الظنون المرججة على تاريخ تلك الازمنة القديمة وقد محنت اخبار هنه الةرون القديمة من تصورات اليونانيين حيثما ذكروا اشخاصًا والحة عدينة وقصوا خرافات كثيرة لبثت شهرتها الى اخرايام اليونانيين بالقصائد الشعرية الخالة الذكر. وقد بقي علينا ان نسبر الخرافات التي انتحلنها الكهنة والشعراء بل والشعب ايضا واو تعذر اثبات وتنصيل ذلك لانه لابد من ان يكون لبعض هذه الخرافات اثر في اصل التاريخ فنقول . ان شعراء اليونان كأنول يبحثون قليلاً عن البلاسجيبن لانهم كانوا قبلم بازمنة كثيرة غيران اكثرما عرفه

هولاه النعراء كان مخصراً في نيبن احوال روساء النعوب الذبي زع اليونانيون انهم من الشرق والذبن منذ عهد هم بيتدئ الزمن المسى بزمن الغروسة . وإذا التغنا الى هذا الزمن الذي يحسبونه منذ سنة ٢٠٠ فصاعدا حتى سنة ٢٠٠٠ ق م نجد بو عظائم افعال الرجال الذبن يسميهم اليونات ابطالاً كن الغوا نجرية الارغونوط واجروا حربي ثيوة وتروادة .وها ك اخبار الخرافات المذكورة ككر وبس سنة ١٥٨ ق م \* قيل كان ككر وبس من الحكاء المصربين وقد طرد من وطنو بسبب حرب اهلية نحوسنة ١٨٠ اق م نجاء مع بعض اصحابه الى اتبكة وكان سكان اتبكة حينئذ متوحئين يقطنون بيت الغابات والإجام نجمهم ككر وبس ورنبهم انتي عشرة قبيلة وعلم غرس شجر الزيتون وعصر الزيت وحراثة الاراضي و بذار الحبوب .ولكي يضم رباط هذه العصبة المجدية سن شرائع وحراثة الاراضي و بذار الحبوب .ولكي يضم رباط هذه العصبة المجدية سن شرائع الزيجة مع احتفالات المجنازة واسس مجلس الاربوباجة الذي كانت تفصل به

قدموس سنة ١٢١٤ ق م \* قيل انه اختفت في ذات يوم اورب ابنة الجنور ملك النينيقيين (حيث خطفها جوبتير) فارسل حينفذ هذا الملك ابنه قدموس في طلبها فغاب من طويلة ودخل بلدان بعينة حتى انتهى الى بلاد اليونان فاستشار في امن هاتف ذلني فاجابه ابولون ان لاتكثر من الفنيش على اختك بل بجب ان نتيع اول بغرة تصادفها في طريقك وحيثا نقف المفرة تبني مدينة هنا لك ثم وجد قدموس المبترة فتبها فقادته الى بيوثيا الى قرب نبع اركوس وكان هناك تبين قد تسلط على ذلك الينبوع المقدس فقتله قدموس وغرز اسنانه بالارض فتحولت الى عنة رجال وهاجته فقتل قدموس هو الإجال سوى خمسة منهم فساعده على بناء قدمة او ثيوة ثم صاروا خمسة من روساء يوت اشراف الثيو بين . وولد لقدموس عنة بنين احده المسمى بنطا الذي

المخاصات بحكم مطاع . وكان اليونانيون يشبهونة بنصف انسان ونصف

ثعبان اشارة الى وطنيه ورئاسته عليهما

قتلنه المنجوسيات اذ سخر باعياد هن المختصة بنجوس اله الخمروكان بخوس قبل ذلك قد اجري الوسائط المدينة لارشاد بنطا المذكور وردعه عن غيه فلم برندع فاراد الاله المذكور ان يتقم منه فاعي عيني والدنه المساة اغاوة واعين خا لانه وإذ دخل عليم بنطا ظننه اسداً فتواثبن عليه نخنة به وقطعنه اربا اربا .ثم اقتيون وهذا نظر بوما الى الالهة ديانة وهي نفتسل في مهاه احدى العيون فحنقت منه ومسخنه أيلا فجمت عليه الكلاب ومذقتة .ثم سميلة الني احبها جوبتير فحسد بها جونون واضمرت لها الهدو فاغربها بان تنظر الى عظمة الاله وهو بين الرعود والبروق واضمرت لها الهدو فاغربها بان تنظر الى عظمة الاله وهو بين الرعود والبروق واذ تمت سميلة ذلك احرقنها الديران الساوية وحيث كانت حاملاً بولد من الدله لم يهلك فاخذه جوبتير وادخله في نحن حتى زمن الولادة وكان المواود المذكور نفس بخوس . ومن نسل قدموس ايضا ليكوس وانفيون ملك ثيوة ولايوس واوديب

دناؤس سنة ١٢٨٤ ق م \* كان دناؤس اخا لاحد ملوك مصر المدعق المجيبتوس وهرب منه لشة حاقته وبعد زمن أسكن دناؤس في ارغوس واشنهر بيناته المخمسون اما اخوه فكان له خمسون أبنا فسأ له ان يزوج بنيه ببناته ولذ الهي دناؤس ذلك ارسل اخوه اولاده مع المجيوش الى ارغوس لاجباراخيه على اجابة طلبه ولضعف دناؤس اضطر الى الاجابة لكنة اوعز الى بناته سرًا ان بقتلن ازواجهن لدى الاجماع وإذ تم عقد الزواج قامت النساء ليلاوخنن بعولهن الا واحدة منهن لم تفعل ذلك فغضب جوبتير من هذا الاثم الغظيع وحكم عليهن بنارجهم وإن بالآثر من الماء وعاء دون قعر

بيلوبس سنة ١٢٨٤ ق م \* هو بيلوبس بن طنطال ماك فريجية. رووا ان الالهة حضرت يوما الى مسكن طنطال فارادان بخس قدرتها فذبج ابنه وقدمه للالهة طعاما فعلم جو بتبر بالذنب فد هور طنطال الى انجيم ووضعه في نهر كانت مياهه نفر عن شفتيه الظلتين جداً كلما اراد ان يشرب وجعل فوق

راسه شجرة مندلية الانمارلم تكن يديه نقدران على الاجتناء منها لسد جوعه الناحش. وبعد ذلك احيى جو بتير بيلوبس وإذ كان فاقدا احدكننيه حيث كانت أكنهسريسة لانبأكانت غريقة بالحزن لسبب اختطاف ابلوطون ابنتها بروزربية الى المجمم ولم نع على ذلك الطعام المكروه عوضه جوبتيركتفا من العايج وكان مجرد لمس هذا الكتف يشفي من جيع الامراض ثم جاء بيلوبس الى اليونان وطلب ان يتزوج هبوداميا ابنة اينوماوس الملك . وكان اينوماوس المذكور قتل ثلثة عشرطالبا لابته لكونة نبى له ان الذى يصير صهره يقتله ولذلك كان يتدب من يطلب! بنته الى سباق الخيول لانه كان موقنا بالفوز لسرعة جرى خيوله وإحراز السبق وهكذاكان غبانتصاره يقتل مغلوبه. وإذ علم يبلوبس بالخز الذى نصبلة ارشى سائس خيول اينوماوس لينزع سفين دواليب المركبة ففعل ذلك وعند السباق قلبت المركبة باينوماوس فات فخلفة بيلوبس وإقترن بابنته وفي رمايات اخرى ان نبطون اعطى بيلوبس عجلة من ذهب وفرسين ذات احِمْة فعلب . اما ذرية بيلوبس المحبوب من الالهة فكانت شريرة اذ ان طسته خان اخاه اطريوس بضاجعة امرأ ته فولدت منه ولدين فغضب اطريوس وطرد امرأً تهُ وقتل احدالولدين وقدمه طعاما إلى طسته وبذلك مثَّل وليمة طنطال انخبيثة ثم رمى الولد الاخرعلي الطريق فالتنطه احد الرعاة وإرضعه البان الماعز وساه ابجست اى الماعز وعندما شب انجست قتل عمه اطربوس وابن عمه اغاممنون فقتله اورست بناغاممنون الذي قتل أكليتمنسترة وإلدته نفسه بر وميتة ودوقاً ليون سنة ١٤٣٤ ق م \* ومن انخرافات الوطنية ان الهيلانيبنكانوا يزعمون ان التيتان بروميته بن يابة اواورانوس اوفر الالهة حكمة هو ابو النسل البشري قالول وهو اول من خلق انسانا واراد ان يتتدمي

الهيلانيهن كانوا يزعمون أن التبتان بروميته بن يابة أواورانوس أوفر الالهة حكمة هو أبو النسل البشري قا أوا وهو أول من خلق انسانا واراد أن يتقدمي بجو بتبرويتم خليتة ألعالم فسرق شهابا ناربا من الساء فحل في دماغه الذكاء فشرع في استنباط الفنون واصبح نسله اخصاما للالهة فتسخط جو بتير على البشر وارسل الصاعفة على بروميته ثم أمر بركان أن بوئنه في قمة جمل قوه قاف وإن

يقم مجانبه عقابا بمزق احشاءه التي كانت كلما مزقت بدِّلت باخرى لاذاقته العذاب الالبم وإما التيتان المغلوب فكان يطمع بالانتصار ويقول انجوبتير سينقلب عن عرش السمولت القديم حيث يدهوره جبارٌ عاص ذونار ولانار الصاعقة واصوات اشدمن الرعود وإن نبطون تنحطم بيد به عصاه المهية الاوقيانوس والمزلزلة الارض . وإما الهة السموات فسخطت على فعل جوبتير بابروميته حيث لاج لهم ان مراد جو بتير الادعاء بخلق الانسان وحده فاتفقوا عليه وتعاضدوا وخلقوا جنسا اخرمن الانسان وهو الامرأة وسموها بندورة فولد منها لابروميته صبي سَّى دوتاليون وهوالذي انقذ البشرالذين خلقهم ابوه وكان ملكا على تُساليا وإذ ذاك حنق جوبتير من ذنوب البشر فارسل عليهم طوفانا فاهلكهم جميعا ولم ينج منهم سوى دوقا ليون وإمراته بيرها بولسطة فلك أشار عليهِ ابوه أن يبنيهِ وغب تسعة ايام رست الفلك على جبال بارناس وعندما نضبت المياه استشار دوقاليون وبيرهاها نف ذلفي فامرتهم ان برميا بالحجارة من فوق أكنافها فرمياها فكانت المحجارة التيرمنها ببرها اناثا وإلتي رماها دوقاليون رجالاوهكذا تجددت سكان بلاد اليونان سنة ١٤٢٤ق م. وولد لدوقاليون هيلاًن الذي صاهر دوروس ابا الايوليبن وإكسيئوس الذي صاهرا يون وإخيوس وها رئيسا قبيلتين هيلانيتين ايضا . وإما اخبار اكخرافات بعد دوقا ليون فانها نشبّه الهيلانيين بشعب محبوب من الالهة وممتاز وكممن ذكر للغرائب في قصائد شعرائهم الماخوذة عن تواريخم وكم فيها من ذكرالابطا ل الذين ترقوا بشجاعتهم وفضائلهم الى درجة الالوهية كما انهُ في جميع الهيلاّدة لم يكن من مدينة او قرية الاولها قصص خرافية . وهاك بسط الكلام على بعضها

بلروفون منذسنة ۲٦٢ اق م \*بلروفون بن اغاركوس اعلم البشر. قيل ذهب يوما لزيارة احد اصحابه ابرتوس ملك تيريثة فعشقته امراة الملك المذكور فراودته عن نفسه معرضة بهيامها يو وحيث ابي ان يجاربها على هوإها كان من كيدها ان

ان اسرّت الى زوجها ان بلروفون اراد بهاسة ا فاضمر الملك لة الشر و آكنهُ استنكف مران يقتله عنده مراعاة لحقوق الضيافة فارسله اليعمه ايوبات ملك ليكيا وإصحبه برسالة سرية يشيريها على عمه ان بقلته ومجذره منه ولما وصل بلر وفوز اليابو بات استقبله بكل ترحاب وصنع له الما دب الفاخرة من نسعة ايام وكان في كل صباح يخرثورًا للالهة شكرًا على وصوله وفي اليوم العاشر طلب منه الرسالة وغساطلاعه عليها وفهمه مضمونها كلفه بان بذهب ويقتل شيير وهوغول لة راس اسد وجسد ماعز وذنب تنين وكانت النيران نخرج من فيهِ المفتوح. فتتل المطل بلروفون الوحش المذكور بمعونة منيروة التي قدمت له الحواد بغاس ذا الاجنحة . وبعد ذلك كلفه ابوبات بان يحارب السولمات وإلامازونات وهن نسالاحربيات ذوات قوة وباس شديد فانتصر عليهن ايضا . وإذ راي ايو بات انه لايستطيع ان يهلكه بالقوة الظاهرة نصب له كمينا بعنة من ابطاله المشهورين بالبطش فلم يرجع منهم احد اليه. فتأكد حينئذ إن بلروفون هو حبيب الالهة ولذلك زوجه بابنته . ثم ان هذا البطل اراد بوما ان يصعد الى الساء فركب جواده بغاس وصعد في السحاب فوكزه جوبتيرفسقط عن ظهر انجواد يهوي الى الحضيض فتقطعت اوصاله اما انجواد فانتظم في سلك الكواكب في الغضاء

برشاوس سنة ١٣٦٢ ق م \* رووا ان اكرزيوس ملك ارغوس كان له ابنة اسمها ابنا ستلد وإن بعض الكهنة اخبره بانها تلد ابنا بحرمة تاج الملك نخاف اكرزيوس على نفسه وحجر ابنه في برج من نحاس لكي لايدع أحدا بتترب اليها وجزم بان لا بزوج احدًا بها ثم اتفق ان جو بتيراحيها فضاجعها فولدت ابنا وهي برشاوس وعندما علم ابوها بذلك ادخل الولد وإمه في صندوق وإلذاه في المجر فقد فته الامواج الى ساحل جزين سريفوس فاخذ ملك المجزين الصندوق وإنقذ الولد ووالدته ثم نما برئاوس وائت ساعن ولاحت عليه سياء الشهامة والبسالة وإول ما شرع يو من الافعال العظيمة غزو الغورغونيات اللواتي كنً

يعقلن بشعورهن الافاعي ويسخن كل من يقع نظره عليهن الي حجر فوهب ابلوطون البطل برشاوس خوذة اصعجبها غبر منظور وقلدته منيروة بترسها وعطارد ماحخته وبجرية من الإلماس فذهب الى الغو رغونيات فوجدهن نياما فاحتز رايس ملكتين ميدوزا فتولد من دمها الحواد بغاس. قيل وقصد برشاوس يوما اطلس ملك موريطانيا وإذ لم يشا الملك المذكوران يضيغه مسخه جبلاً لم يزل يدعى جبل اطلس الى اليوم . ومن افعال برشاوس انه انقذ على شطوط فلسطين اندرومية مرس وحش مجرى اوشك ان يفترسها وإنه بعد انقاذة اندرومين تزوجها. بإنه مسخ فيناعم هذه الملكة وجماعنه احجارا وذلك ان فينا ارادات ببطل عرب برشاوس فقصاه مجاعنه فاظهر برشاوس راس ميدوزا مُمْعُولٍ. وهكذا مُسِخ سريفوس الذي كان نوى ان يتزوج باينا ستلد وإلت برشاوس. وعنيب هذه الافعال اعاد برشاوس الى الالمة اسلحنها وعاق راس ميدوزا على ترس منيروة . وعند ايا به الى بلاد اليونان حضر في محفل من محافل الالعاب فرص جدّه نعيدًا مجرمن مقلاعه فقتله ولكنه لم يشا ان بملك بهذه الوسيلة فهاجر منمدينة ارغوس وبنيمدينة ميكينة ودعى الصقالبة فبنوا اسوارها وبعد ما ملك طو بلا قتله خاله بثاراكرزيوس ابيه

هرقلسنة ١٣٦٦ ق م \* كان هرقل اشهر نحول اليونان وإمه من البشر وفي الكهينة ملكة تبرنه وإبوه جو بتير. وذلك ان جو بتير نشكل بشكل زوجها انفتر بون وواقعها شجلت منه وولدت هرقل شحنقت يونون من ولادته لشاة غيرتها وارسلت افعوانين ليهلكا الولد في سربره فقبض عليها هرقل لما عنك من القوة وقطعها اربا اربا. ثم ان بلا صاخف بملافاة الامر عند يونون وكلفها ان ترضع الولد ليكون ازليا فقبلت بذلك وينفأ كان برضعها عض ثديها فسال لبنها المحليب الى القبة الساوية ومنه درب اللبن اواللبانة المشهور بين العامة بدرب المبنا فرقل على تمرين رعاة قيائرون المخشرن.

وإذ ذاك ظهرت لمرقل الزهرة ومنبره ةالاهتا الحظو النضيلة وكل وإحدة منها كانت تستميله اليها فسلم نفسه الى منيرة وحينئذ ابتدأ بافعاله المجينة المنهورة فاهلك الاسد الذي كان يسطوعلى بلاد تسيية ويغترس اهلها حيث حصره في مغار ودخل اليه فقتله ولذاككان هرقل برندي بجلد الاسد المذكور تذكارا لاول انتصاراته ثم حرر ثيوة من يد اعدائه الارخومينيين وقطعمسالك بجيرة كوبايس وحول سهل ارخومينة الى غياض. وبهرقل استعان جوبتير على التيتانيين الذبين رامول الصعود الى السموات. وقتل مرقل الاسد الذي كان في اجمة نما وتنين لرنة ذا السبعة الروس التي كانت اذا قطع راس منها تولد مكانه عنة سواه وقتل الخنز برالذي كان في اربيثه بخرب البلاد المجاورة وإهلك طيور مجيرة استنغالة ذات القوة الغربية التي كمانت نقطع الماربن بعغا لبها وفتل جاموس كريت الغليظ الجثة ومسك الغزالة ذات الارجل المحاسبة وإلقرون الذهبية بعد نتهما سنة كاملة حيث ادركها حيّة في جبل مينالة. ونظف اصطبلات اوجياس ملك المينة التيكانت تنبعث منها الروائح انخبيثة فتعدث الوباء وذلك انه حول اليها نهر النيوس فنظفت. وقتل ديوميذس الذي اشتهر بالظلم حيث كان يذبح الى جوبتيركل من جاء الى ملكنه من السياج ولابراعي حقوق الضيافة. وهو الذي كان يغذى خيوله من لحوم البشر ولذلك جعل هرقل جسن طعاما لتلك الخيول. وخطف هرقل تفاج الذهب من بستان هسبرياة ولم براع من التنين الذيكان بحميها وقتل جربون ملك اسبانيا المثلث انجسم وانحدرالي انحجيم فقيد سريرة بالسلاسل وخلص حبيبه طيسة الذي كان سجنه هناك ابلوطون اله انجيم . وكامل هنه الافعال التي اجراها هرقل كانت امتنا لاّ لامر اورسته ملك. ارغوس وميكينة الذي امرته يونون ان يكلف هرقل بإعمال تنضي بوالي الخطير حلما بان يعجز عرب احتالها . وبعد اجراء هذه الامور الجسيمة التي مر ذكرها فعل هرقل امورًا اخرى في من اسفاره المستطيلة في اسيا وإفريقية وإوروبا حيث انتذ هيسيون من وحش كاد ان يغتاله وإخذ تروادة وإجارايطاليا من ظلم

قاقوس قاطع الطريق وقتله . وقتل في افر بنية انته ابن الارض حيثما رفعه بيديه القادرة وضرب بو الارض فالحقه بن عبر واباد القنطور ببن وخلص ألسست من ايدي المنون وبروميته من العقاب الذي كان بمز ق إحشاء مواعان اطلس على حمل السموات ووصل الحرالحيط بالعر الابيض بشقه بوغاز قادس المدعواليوماعية هرقل اومضيق طارق حيث كانت اوروبا سابقا متصلة من تلك الجهة بافر بقية بجبلين احدها في جهة اسبانيا ويسى قلبا و الاخر في جهة افريقية ويسمى بيلا. وإذ ارتكب هرقل جريرة التل نفي وباعه عطارد في ليديا بثلاث بدرات ففرَّ متفلتا الى او نفالة ملكة ليديا وعند ماعاد إلى بلاد اليونان اغنصب املاك عينطور ملك الدولوب وقتل الملك ايخيا ليوس بن طيطوس معجيع اولاده سوى ابنته ايولا الصبية حيث اخنارها لنفسه وإذ علمت امراته ديانير بذلائ اخذيها الغيرة الشديق على بعلها فاستشارت القنطور نسوس فما تفعل فعرض عليها بصيحة خداعية وهيان تلبس زوجها لباسا اهداها اياه قائلااذالبس هرقل هذا الثوب لن يلتفت الى سواك وكان ذلك الثوب سامًا لانه صبغ بدم القنطور المصاب بالحراب السامة التي قُتل بها ثعبان لرنة . وإما ديانير فصد قت ذلك وإرسلت اللباس الى هرقل ولما لبسه هرقل احس بآكال السموم النيرانية الدابة في جسه وإذ اراد ان مخلعه احس بالام هائلة حيث صارت نتناثر من جسه قطع اللح ولماكان هرقل اذ ذاك بتدم قربانا على جبل أينا طرح ننسه فيالنار التي كان اعدها المعرقة فإت . وكان قبل موته قد اعطى فيلوقطينس حرابه المغموسة بدم ثعبان ارنة كامرانفا وهي التي لولاها ما استطاع ان يفتتح تر وإدة التي اخذه البها عوليس. وإما الالمة فرضيت عن البطل هرقل المتبرر بالالام وإقتبلوه بالعرش الساوي وإعطوه هيبًا الصبية امراة ازلية وذلك سنة ١٢٦٠ ق م

طيسة \* هورفيق هرقل وابن ايجة ملكالاثينيهن . ولد في تراذينة وكان ايجة ابوه قد خبّاً سيفه وجعبته نحت صخرعظيم وإما طيسة فعند ما بلغالسادسة

عشرة من العمراحس باشتداد ساعدهوقدرته على رفعالصخرولكنه لميردان يظهر للاثينيين ذلك كمكلا مجعل نفسه جدبرا بتبيء كرسى الملك بغير وإسطة الاعال العظمة وقد كان فرق شتى من قاطعي الطريق ينيمون في ارغولينة وبرزخ قريثية وإنيكة كسنيس الذي كان يعلق من يقع بيد به من الغرباء بكلبتين من الحديد بين شجرتين يجذبها الى بعضها ثم يتركها غب تعليقه اسيره بها فيتمزع جسك.ثمسكيرون الذي كان دأ به طرح من بقبض عليه من قم الجبال الى العجر . ثم كركيون الذي كان يجبر من يقع بيد به الى البراز فينغلب عليه ويخنقه. ثم بروكوسته الذي كان يمدّد الغرباء على فراشهِ فيقطع ما طال مرب اقدامهم عنها اذا طّالت او يصلها ببعض الاديم اذا قصرت. وفي انجملة فان طيسة قتل جيع هو الأوجاء اخيرا الى اثينا فعرَّف وإله بنفسه كاندا مكر ميديا الساحرة العظمة التي كان طلقها قربنها ياسون فاخنبأ ت بمدينة منيروة ( اثينا )وقد ابان هذا البطل بسالته وفتكه في انيكة حيثما استظهر على البلانطيديين الذين نووا على سلب والده ومسك الجاموس الذي كان بخرب ارباف مراثون . وإذ كانت اثينا تدفع جزية لكربت سبع فتات وسبعة غلمان مآكلاالي مينوطور الذي كان نصفه نصف انسان ونصفه الاخر نصف ثور ( مينوطورهذا ولد لينوس من باذيغة بنت الشمس فجعله وإلى مينوس في وهات وكان غلاوه من لحوم البشر) وحيث كان مينوس· انتصر على الاثينيين عند ما حاربهم بثاروان اندرورجه فكان من شروط الصلح ان اثينا توءدي الفريسة لمينوطوركا مرانفا . اما طيسه فقدم نفسه من جملة المرسلين لذلك وتوجه الىكريت فاحبته ابنة ملكها اريانة وإعطته حبلا يستعين بهِ على الوصول الى بستان ديدال فدخل وقتل الوحش ثم عاد مع اريانة ولكنه اساء المعاملة اليها حيثما غادرها في جزيرة نكسوس . وإذ كانت اشرعة سفينته التي جاء بها الى كريت سودا كان قبل سنره اتفق مع وإله بانه يستبد لها باشرعة بيضاء اذاعاد ظافرا بقتل مينوطور ولكنه سهي عن انمام ذلك ولما دنا من وطنه ونظرابوه اشرعة السفينة لم تزل سوداء ظن انه قد هلك فالتي نفسه في

المحرفلُةُ بِ الحِرباسِمه وهوالمدعوللان بحرايجه . ثم تملك طيسة بعد ابيه وسار في بلاد اتيكة احسن سيرة. وإنما شجاعنه وإقدامه على الحروب حمله على السياحة في الارض مع الذين ذهبوا لصيد خنزير كاليدونيا واكتساب صوف الذهب. فخطف بسفره هيلانة وقصد مساعدة صاحبه بيروثرهس على انفاذ بروزربينة من انجيم حيثها زلامعا وكان الكلب فربير بحرسها فهجم على بيروثومس وقطعه اربا اربا وإماطيسة فوضع فيسجن المحجم الى ان انفذه هرقل فكافاه طيسة بذهابه معه لمحاربة الاماذونيات وانتصر عليهن وتزوج طيسة بملكتهن المماة انتبو فولدت له صبيا دعاه هيبوليت ثم عاد الى بلاد اليونان فتزوج ثانية بفدرة ابنة مينوس ثم غاب زمنا عن بلن وعاد فشكت اليه ولله زاعة انه اراد تدنيسها وكان ذلك ظلما وعدوانا منها لانهاهي التي راوادته عرب نفسه فابي فاختشت الغائلة وسقت لغدره . وإما طيسة فانهُ صدق امراته فاغناظ وجعل يلعن ولاهمتهلا الى نبطون اله العجران ينتقم منه فاجاب نبطون الى ابنها له وإمات هيبوليت وذلك ان هيبوليت خرج يوما للتنزه على شاطي المجر فارسل نبطون اليه وحشا بحريااهال خبول مركبته فسقط منها وبقيت اعنة الخيول بين فنفرت الخيول وهي تجرُّه على الصخور فتحطم جسن ومات . ومنذ ذلك الحين صارالجميع عدا عيسة ولم يلتفتول اني خِداماته العدينة اوطنه فطردوه ثم حملته زوبِعة من شطوط كريب فالثته على جزيرة سكيروس فاغناله ملك تلك البلاد بالخداع ولكن بعدزمن طويل احضر سيمون رماده الىاثينا فاحترمه سكانها احترامااشبه باحترام الاله

في اجمال ذكر غيرمن مرذكرهم من المشاهير في زمن الفروسة \*
اذا اردناان نذكر غيرمن سبق نكرهم من المشاهير الرجال في زمن الفروسة
المذكورين بقصائد الشعراء بنغيران نذكرمينوس الاكريتي الذي كان ملكا ذا
مطوة وجاء من سيرته بالعدل والاستقامة ما جعلة ان يكون قاضيا لجميع ابناء
المجيم . ثم تنار وزوجنة لدا الني هامت بجوبتير وولدت منة كمتور وبولكس

وهيلانة وآكليتهنسترة اسحاب الطالع المخوس وبنات ليدا ايضا. ثمسيتريف ملك قريئية الذي قيد المنون بالنبود وخاتل ابلوطون بلن رخص له بالخروج بعض ايام من المجيم فتعاصى عن الرجوع وعاش على الارض عمرا جديدا . وملمبوس الذي كان خبيرا بتغريد العليور . ثم مليا غروس الذي قتل خنزير كاليدون . ثم المنطور قيرون معلم اشيل الذي كان يعلم ما تحنويه الجبال ويجبر باحكام المجيم عن مستقبل البشر . ثم السست التي رضيت بالموت حبا ببعلها . ثم اطلانته السيادة الماهرة الني كانت تسبق ركضا جميع اليونانيين فتقتلم بعد انتصارها عليم وهي التي ما لبست ان قهرتها هيبومينة حيث سابقنها فطرحت في طريقها ثلث نفاحات ذهب متاعد بعضها عن بعض ملهية الاطلانته . وكانت النفاحات أخذت من بستان هسبرية من الزهرة

أوديب \* قبل أن بعض الكهنة اخبر لا يوس خدمه بوضعه على جبال ستلد أله أبنا ينتله . وعندما ولد الغلام أمر لا يوس خدمه بوضعه على جبال كثرون لتنترسه الوحوش فوجن هناك الرعاة فجاءل بوالى قرنئية لملكم بوليب فتبناه الملك لازامراته كانت عاقرا ورباه تربية حسنة ودعاه اوديب. ولما شب الغلام وعرف أن بوليب لم يكن اباه توجه الى الكهنة وسأ له عن ابيه المحتيني فاخبره احده أن اباه في اقليم فوقيات فقصك حالا وعند وصوله الى جبال بيوثيا صادفه كهل زجره بصوت وامره بان يتحول عن طريقة فاشتبك بينها المتراع والمجلاد حتى سقط الشيخ بجرح بليغ فهات . ثم وصل اوديب الى ثيوة وكان بقربها وحش هذا الوحش يلقي على كل مجناز هناك مسائل مشكنة لا تنهم فهن اجابه نجاو الا افترسه. وكان أكريون اخا الملكة قد وعدمن يقتل هذا المحيوات بترويجه اخته الملكة ارملة لايوس وتبره عرش ملكة ثيوة . فتقدم اوديب للحيوات لا متحان الامر. فساله انوحش قائل . اي حيوان يشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله انوحش قائلا . اي حيوان يشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة فساله انوحش قائلا . اي حيوان يشي في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة في المها له وحيد الموس قوتره عرش ملكة ثيوة . فتقدم اوديب الحيوان الاموش قوائم وعند الظهيرة في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة في الصباح على اربع قوائم وعند الظهيرة في المها انوحش قائلا .

يمشي على قائمتين وإذا امسى مشي على ثلاث قوائم . فاجابه ادويب قائلا . هن الانسان يحبو طفلاعلى اربع وإذا شب مشي على قائمتين وها رجلاه وإذا هرماستعان بالثالثة وهي عكازه . فعظم الامر على الحيولن وتدهور من اعلى الصخور الى العِر خلك. وإما ادويب فاقترن بيوكسته وصارملك ثيوة وهكذا جرى القدربان بكون قاتلالابيه ومقترنا بامه وإخالاولاده وإذ ذاك فشا الوباء في مدينة ثيوة ورز اهلوها فجعل ادويب يسترضي الالهة ويتضرع اليها لتكف غضبها عرب شعبه فأروحي اليوان سكان ثيوة عوقبوا بجريرة لم يكن هومنتبها البهاوهي نفسها ولم يلبث اوديب ان قضي على نفسه بالعبي وسيل العينين ثم تاه زمانا بجوب البلاد المخنلنة مع ابنته انتيغونة وكان كل من نظر اليه يتعوذ من مرآه وكل من عرفه يطرده وبعد مصادفته مشاقا عظيمة وصل اخيراالي كولونة التيزيق جوار اثينا وهي التي دعاها الشاعر بالمدينة الوحين لما وي الغرباء وسلوتهم فأوحى اليه هنا لك انهُ لا يجد راحة الا بالاقتراب من اينميدات الالمة ذوات الانتقام الروحي وكان فيكولونه هيكل مخنص بهن فدخل اليو اود بب رغاعن ابته المتحبة وهنا لك حاقت به صاعقة فاغنالته

حرب ثيوة منذ سنة ١٦١ الى ١١٩ قم \*وقد ولد لاود يسابنان وابتنان فدعى احد الغلامين ابتيوكل والاخر بولينس فانفقا ان كلا منها بتولى ملكة ابيه سنة واحنة فتولى اولا ايتيوكل حتى انقضت السنة فأبي ان يتنزل ليلك اخره فوقع النزاع بينها وائترم بولينس ان بهرب فذهب الى ادرسته ملك ارغوس وتزوج بابته المساة ارجيا وجهز عساكر عموجا الى اسوار ثيوة وكان يقود المجيوش خمسة من الروساء المشهورين . اما مينيكيا بن اكريون آخر ذرية قدموس فقد انفذ المدينة ببذله دمه الملوكي عنها حيثا قدم نفسه قربانا للريخ طوعا لاشارة تيزادياس الكاهن فانتهت الحاربة بهلاك الحاصر بن حيثا قتل

جيع الروسا وكثيرمن انجيوش ولم بسلمسوى ادرسته لشنةعدو فرسه اربون الذي كان اخرجه نبطون مرس جوف الارض بضربة صولجانه . واما كابانة احد الروساء فانهُ كابرعلى معانة جو بتير فاهلكه هذا الاله بالصاعنة . فكرهــــامراته ابوادنه المحبوة بعده فالقت نفسها بالاتون الذي أعد لحرق جسم بعلما وإما الاخوان ابتيوكل وبولينيس فقتلا بالمبارزة معا اذ ان كلاً منها قتل الآخر ومع هذا لم تنتهِ العداوة بينها لانهُ عند حرق اجسامها بنارواحدة بعد موتها كان لهيب كل جسم منها منفصلاً عن لهيب الاخرفكان ذلك علامة على شنة التنافر بينها . وهكذا اصبح ناج الملك لخالها آكربون الذي أمر بترك رماد بولينيس على الارض دون دفن فاغناظت انتيغونة التتية اخت المنتول فارادت ان نجمع رماد اخيها في اناء غيرمكترثة باوامرخالها النيحة ولما بلغ اكربون مخالفتها اوامرم امريد فنهاحية فحنقت نفسها قبل اجراء ذلك يها. وإما طيسة الرقيب والمحامي عن الشرائع الادبية فإنه إثار على آكريون الحرب وقتله ولم يطِل الزمن حتى زحفت الابيغونيين اولاد السبعة الروساء على ثيوة واخذوها عنوة بعد موقعة هائلة قتل فيها لاوداماس بن ايتيوكل وتملك على ثيوة الموحشة ثرساندر بن بولينيس. وإما الكاهن تيرازياس الذي تنبأ مجميع هذه الحوادث المريعة فقد مات غب حدوثها وكان عن عبارة عن سبعة اعار

الارغونوط سنة ١٢٦٦ قم \* وكان يوجد عند ايانس ملك كغيرة كبش صوفة من دهبكانت اهدتها ياه الالهة وكان يعتندان ثروة ملكنه منة وتنصيل ذلك ان جو بتير وهب الكبش الى افركسوس واخنه هيازً لكي يفرًا عليه من غضب والدهم اتماس فركباه وسارا و برورها في انخنيج الفاصل بين اوروبا واسيا سقطت هيادٌ في البحر فلتب باسها الهلسبنطش . اما اخوها افركسوس فوصل الى كغية وذبح قربانا لجوبتير واعطى صوف الكبش الى ايانس ملك تلك البلاد فوضع ايانس الصوف في اجمة منذورة للمريخ وحرسه بتنيين فاشتهر

, هذا الامر في البلاد فاراد بازون بن ايزون ملك ثسالياان ياخذ صوف الكبش وكان ذلك باغراء عمه اياه على هذا الامر لان عمه الهرم الكبيركان يجكم في تُساليا عوضا عنهُ بطريق الوصاية لحين حصول اهليته للملك افتكران ابن اخيه يُتَمَل في هذه الغزوة فيستبد بعن بالملك وبجعله لسلالته عتيبه . اما يا زون فينى سفينة ساها ارغو متخذا اخشابها من غاب دودون الذي كان بين أشجارها لمقدسة محل للكهانة ثم انزل في السفينة خمسين مقاتلااشهرهم هرقل الذي ترك رفافه بعد ما انقذ يازون مرى الوحش العرى الذي كاد ان يبتلعه . ومنهم طيسة . وبيرية رقس . والاخوان كستور وبولكس . وملياغروس . وبالا. والشاعر اورفا الذي كان يسليهم بالحانه وإغانيه المطربة للالحة . فكان بذلك يستاصل الخاصات من بين رفاقه وإسكولاب بنابولون الطبيب المنفي من جيع الامراض . وبعد حوادث شتى وصل بازون الى كغين فاحبته ابنة ، لكها ميذا التي كانت نتقن السحر جدًا فحدثت بازون مجميع الاخطار التي كانت عنية ان تكننه ثم افهمته الوسائط المنتضية لغوزه بالخلاص من تلك الاخطار. فقبض باعانة سحرها المهول على ثورين لها ارجل وقرون من نحاس وكاست النيران نخرج من فميها وكانا يجرسان الصوف الذهبي فاخذها بازون وشد عليها نيرًا وسكةً وفلح مسافة اربعة فدادين ارض منذورة للمربخ وغرس بها اسنان الثورين فتعولت رجال منسلحون فهجموا عليهِ فالقي بازون باكحال بينهم حجرًا فكفوا عنهُ وحولوا المحتهم بعضهم على بعض فدنا حينئذ يازون من التنين الذي كان بحرس الصوف في الداخل فاسكرُ بشراب حجري ثم قتلهُ وخطف الكنتر وانحدرالي سفينتهِ مستصحبًا معهُ ميذا فتنبعها اياتس الملك في مراكبهِ فغير الارغونوط ( اي جماعة بازون )طربقهم ودخلوا في نهر فاسيس ومنهُ عبروا الى المجرالحيط الذي يحيط ابحار الارض ثم سافر واعلى الشطوط الشرقية وسلكوا من بحر النيل الى المجر المتوسط ويقال في روايات اخرى ان هولاء المسافرون ذهبوا الى القطب الشمالي والغربي وإلى انجهات الطوباوية حيث يعيش المقروبيون

اثنا عشرالف قرن دون ان بدركم الهرم ثم سافروا الى البلاد القربة ذات الام المتعودة على الجد وإلكد لكونها وسط الظلام الدامس دائما ولاتري ضوم الشمس ابدًا لاعند شروقها ولاعند غروبها ثم وصل اخيرًا هولاء المسافرون الي بحرالنلج والبحر الغربي حتى اعمدة هرقل. وإما اصحاب الخرافات فارادوا ارب مجمعوا ببن هذه الخرافات وإلتاريخ فقا لوا ان الارغونوط قطعوا نهر الطونة فقط ئماصعدوا سفنهم الى البروجروها الىخليج البنادقة تمزلوا الىنهراريدان والرون ولخليج نوسكانا وإن جزيرة قرثة السحرية اعانت بازون ورفاقه . والنراثينة رفعن السفينة بايديهن وجررنها الى بوغاز خاريبة وإسكيلًا وكانت السرينة تشدولم باصوانها المطربة لكي تغتك بهم وإما اورفا فبدد اصواتها بالحانو وشغل خواطررفاقه عن السرينة ثم القنهم زوبعة على شطوط افريقية فزاروا بستان الهسبرية الذي خطف منه هرقل تفاج الذهب وجاوزوا كزيت بحرا وعادوا الى بلاد اليونان سالمين . وبمن هذا السفر كانت احدى سفن ايانس دنت مرب سفينة يازون فانتشلت ميذا بوإسطة سحرها اخاها من السفينة وسلمته الى بازون فقطعه اربا اربا وطفقت تطرح تلك القطع واحدة بعد اخرى في المجر بطريق ابيها لتعيقه عن السير في اثريازون فانشغل ابوها بجمع جسم وإن فتخلص يازون وجماعته يهزه الوسيلة وإضلوه عنهم. ولما وصلوا الى ايولخوس حيث كان بيت يازون ورأت ميذا اباه الشيخ الهرم اعادت لهُ الشباب بسحرها ثم امرت بنات بلياسان يتتلن اباهن ويزقن جسن ويطخنه مع بعض البفول فيتجدد صباه ففعلن ذلك ولم بجدهن نفعا لان الامركان من ميذا خداعاً . وإما يازون فانهُ انشغف بحب كروذةابنة اكريون ملك قرنثية مخليا عن ميذا فخنتت ميذا اولادهاثم امانت كروذة بوإسطة صندوق فيه احجار سحربة وذهبت الى اتيكة راكبة على تعابين ذوي اجمخة فتزوج بها ابجه ملك تلك البلاد

حرب تروادة منذ سنة ١١٩٢ الى سنة ١١٨٤ ق م \* من المعلوم

أن الحوادث والفنون والاشعار التي جرت في الازمنة الاولية لم يبني لها ذكر دائج في عقول العالم بو شربها تاثيرًا فعًا لاالاحوادث حرب تروادة وهذه الحوادث لابد من ان تكون تاريخية و بعضها حقيقي. ومن مجموع هذه الحوادث يتبين انه نشأت ملكة عظمة في آسيا الصغرى تجاه بلاد اليونان على موازاة محرائجة كان يخضع لها قسم من اسيا الصغرى وسائر الشعوب التي تجاورها معاهن لها . قالول كان ملك الملكة المذكورة يريام وكانت كرسيه مدينة نروادة او ايليون التي كانت مبنية على جيل إيدا وهي المشهورة بمثانة اسوارها وثروة سكانها. وسبب حرب تروادة هو ان هرقل عندما خرب بلادتر وادة كارب اختطف منها هذيونة بنت لومدون فعزم باريس ابن الملك على انقاذها لانها عمته وجهز السغن والجيوش وقصد بلاد اليونان ولما وصل اليها توجه الى اسبرطة فنزل عند ملكها منيلاس اخي اغامنون فآئسه وكرمه وكارب منيلاس اذ ذاك عازما على السغر الي كريت فاستأمر ٠٠ باريس على وطنه وتركه نزيلا عنه وسافر فاشغلت الزهرة قلب هيلانة زوجة منيلاس بجب باريس فانشغفت بهِ فذ هبتمعه الى تروادة ففرح پريام وإلن بحضورها املًاان اليونان بغدون هيلانة باخنه هذبونة فيرجعونها اليهانما خاب امله لان اليونان لم يرتضوا ان يعيد وإهذبونة بل تحزبوا جيعًا لمحاربة تروادة من كريت حتى مكدونية فاقلع من ميناء اوليس نحو الف ومائة سفينة فيها مائة الف مقاتل وكان اغا ممنور ﴿ ملكميكينة وقرنثية وسكيونة قائد الجيوش اليونانية ومنيلاس ملك اسبرطة قربن هيلانة المنهنة القائد الثاني . وكان من قوادهم اشيل وصديقهُ بطروكل بمقدمة جيش المرلميدون وذيومد. والاخوان اياكس الاول وهو ملك اللوكريين واياكس الثاني وهوماك سلامينة . ونسطور الحكم . وعواس المحتال ملك ابتاك وفيلو قطيتس الذي كانت معة حراب هرقل. وترسيت الايطولي. وكان بين الترواد بين البطل هيقطوروبعدهُ اينياس وقد اوحت الالهذالي انجيش اليوناني ان الذي يدوس ارض المروادين اولاءوت ولكي بجرأ القوم انبرى الشاب بر وتازيلاس وزل

الى الشاملي، فوقع قتيلاً من يدهيقطورمقدم اهل تروادة وحينئذ هم اليونانيون على الشاطئ نحاربوا الاعادي فانتصروا عليهم انتصارًا خولم ان يتخذوا مركزًا حصيناالمعسكر فاقامفيه نصف الجيش حيث كان النصف الاخرينهب المدن الجاورة وبحرث الارض لنوال الميرة للجيش. ووقع في خلال ذلك بين قواد اليونان مشاجرات مستطيلة وإخصها بين اغا ممنون وإثيل فسبب ذلك البطئ باخذ تروادة التي داومت مقاومة اليونانيين عشرسنين فلازم اشيل خيامه مقابعد تلك المشاجرة ولكن لما بلغهُ إن هيقطهُ رقتل صاحبهُ بطر وكل شق عليه ذلك فاخذ اسلحته وخرج طالبا بثاره وكان منفلد ااسلحة الهية كانت وإلدته ثاتيس اخليها من ولكان فقتل بهذه الاسلحة عدة من الترواديين من جملتهم هيقطور . ولما قتل هيقطوراضحل ثبات الترواديين وكادواان يسلموا لولامساعات بناسيلة ملكة الاماز ونات معمنون الكوشي اياهم فثبتوا وعادوا الى الجاربة فتتل اشيل وكان قاتلهُ باريس بن بريام حيمًا ساعدهُ ابولون بتصويب سهمه على كاحل اشيل فتتل حالاً. وبعد قتله ننازع اياكس وعولس اسلحته المقدسة بحضور اليونان فحكم القواد بانها تكون لعولس نحنق اباكس وقتل ذاتهُ . وإخيرًا علم اليونان انهمُ لابفوزون بافنتاح ترواده الااذا اخرجوا منها نمثالاً صعيراً كان لمنيروة يسمونهُ بالأديوم كان وهبه جوبتهر الدردانوس فكانت نحصل منه منافع الترواديين وصيانتهم وعلموا كذلك انه لايتسهل الفتح الانجضور فيلوقطيتس صاحب حراب هرقل الىاكجيش اليوناني ايضا وكان فيلوقطينس من جملة ; الذبن جا الحاربة تروادة فوقعت احدى حراب هرقل التي معهُ على قدمه فجرحته وكانت تنبعث من انجرح روائج خبيثة نضر بالمعسكرجدا لان الحراب كانت مغموسة بدم افعوان لرنه . فالتزم اليونان ان يتركوهُ في جزيرة لمنوس ولما ﴿ احتاجوا اليه كا ذكرنا ارسلوا فاحضروهُ بالحيلة لانهُ كان يا بي الحضور لغدر اليونان به وتركم اياهُ وحيدًا في لمنوس وغب حضوره شفاه مخاومن من جرحه فحارب الترواديين وفتل باريس باحدى تلك اكمراب التي لاتخطى الغرض.

وإما تمثال بالاديوم فكان محفوظا في قلعة المدينة ولكي لايدع التر وإديون احداً ياخذه ُصنعوا عدى تماثيل شبيهة به وإذ رام عولس اختلاس التمثال ارتدي بغير ثوبه متشكلاً بشكل فلاح تريادي ودخل سرًّا الى المدينة وبعد مصاد فة مصاعب عظيمة فازبالبا لاديوم وإحضره الى اليونانيين انما اليونانيون لم يقدروا على اخذ المدينة الابنصب حيلة عظيمة وهي انهم اصطنعل فرساكيرًا جدا من الخشب وجعلوهُ نقدمة إلى منيروة وكهن جلة من القواد في جوفه وتركهُ سائراليونانيين قرب تروادة وانحدروا الى سفنهم مظهرين الاهبة للسفر ولما شاهد اهل تروادة ذلك الفرس العظيم وراوا انقلاع اليونان تغروا جانبا من سو رالمدينة لادخال التمثال البها. وإما اليونانيون فعاد وإليلاً وهرعوا الى الشاطئ ثم برزت القواد الكامنة في جوف الفرس وإفتتموا بواب المدينة فدخلتهاالعساكر ودمريها وقُتل يرياموأُ سرت امرانهُ وبناتهُ ومنهن بولكسينة الني ذُبجتعلي قبراشيل. وإستاسر بيرهوس بن اشيل اندروماكة زوجة هيقطور واخذ اغا ممنون قساندرة ابنة پريام ولم پنجُ من بد اليونان سوي اينياس وإنطينو رولدا پريام. وبعد هذا الانتصار عادالمونان الى بلادهموفي اثناء سفرهم عصفت الارياح وإشتدت الانواء فغادرت عولس تائها في العارمدة عشرسين لايهندي الى جزيرته ايتاك وإمراته بينلوبة. وإمامنيلاس فقد نقاذ فته الزوابع من مكان الى اخر منة ثمان سنوات. وإما اغاممنون فانهُ لدى وصوله الى وطنه قنلنهُ زوجتهُ أكليثهنسترة ومعشوقها انجيستا . وإما ديومذ فانه كاد ان يُذبح في ارغوس ولكنهُ هرب الي ايطاليا حالاً . وإما اياكس فتنبعتهُ منبروه لتنتممنه فحطمت مركبه على سخرفنجا على ذلك الصخر وصرخ قائلا نجوت رغاعن الالمَّة فضرب نبطون الصخر المذكور سريعا بصولجانه فشطره شطرين وإغرق اياكس المجدّف في عمق البحر.وإما نيقار فقد لعنهُ ابوه لانه لم ياخذ بثار اياكس اخيه فذهب الى قبرص وبني هناك مدينة سماها سلامينة . ويستفاد من الاخبار المتناقلة ان فيلوقطيتس وايدومناوس وايسباوس ذهبوا الى واحل إيطاليا التي التجأ اليها الترواديان انطينور وإبن انجيزة اينياس الذي اعتبره الرومانيون بعد زمن كاب لنسلم . وقد نظم الشعراء قصائد كثيرة باخبار شقاء هولاء الإبطال انالم ببق منها حتى الان سوى النصيد تين اللين نظمها اوميروس احداها قصينة الاليادة ويها يشيرالى ان الالحة في العرش الساوي نخنصم بسبب حروب البشر وكل منهم بريد الانتصار لمن يختص به وقد ترنم بها بحبق اشيل وموت بطروكل وهيقطور . والاخرى قصينة الاود بساويها نغبر بعض الخييرعن نلك الحوادث ولكنه يخبر بها بنوع منهج عن حوادث عواس الكثيرة وتغليشه على جزيرته ابنا ك وعن ثبات امراته أينلوبة وقتل عشاقها . ويظن ان اوميروس كان في القرن العاشرة م . وقد تنازع الانتخار بولده سبع مدن منها ازمير وساقس في القرن العاشرة م . وقد تنازع الانتخار بولده سبع مدن منها ازمير وساقس وما يخبر عنه انه كان الناس يتعلمونها و يذهبون الى بلاد اليونان فينشدونها فيها ومكذا تنوقلت اشعاره من عصر الى عصر حتى جمها اخيراً بيز يسترائس

ومن المعلوم انه باننهاء حرب تروادة اننهى الزمن المدعوبزمن الغروسة وهوالزمن الذي زينه الشعراه باخبار الخرافات التي اتصلت الينا ولكن حتى الان لم بفدنا التاريخ اخباراً محتقة مع انه يقتضي لنا الاطلاع على اخبار عن قرون فاتنا الاطلاع عليها حيث لاد من ان يكون لتلك القرون حتائق تاريخية على ان التاريخ الحقيق لم يوجد عند اليونان سوى منذ سنة ١٠٠ ق م . وقيل ان هذا الزمن ليس يتاً أنى لاحد بحث عن احواله الا ببعض الافعال المهمة كافتناح البيلو بونيسة من الدوريين والنجرة الى اسيا الصغرى. وشرائع لكورغ وحروب ميكينة وهذه الحروب الاخيرة يتغللها حوادث خارجة عن حد التصديق . وفي الفائين سنة التي الكرت بعد حرب تروادة حدث تغييرات عظيمة في بلا داليونان فرحل شعوب كثيرة من بلاد الى اخرى وتوطنوا فيها فافتتحت قبيلة الا يبروطيين همونية ودعوها كثيرة من بلاد الى المخرى والحيمونيون الذين طردوا منها نزلوا في بيوثيا وقسم من سكان بيوثيا وهم الآيوليون ها جروا الى شطوط اسيا الصغرى . اما افتئات الا يبروطيين شاليا فكان شوها عا دان يتغقوا مع

سكانها قد اتخذوه عبيدًا لخدمتهم وحرائة الاراضي وجعلوا نفسهم روساء امحرب حافظين لذواتهم فوائد الانتصاروا لتملك على المنغلين وانما سلكوا هذا المسلك خلافًا لمنهج العدالة حذرًا من تغلب الاهلين الاصليين الذين كانوا يتهددوهم دائًا ولذلك لم ينجج التمدن اليوناني في نساليا

في رجوع الهرقليبن وافتناج الدوريبن البيلوبونيسة سنة ١٠٤ اقم قد ذَكر في خرافات اليونان انه كان يحكم على ميكينة ملك اسمه استنولوس فحكم الهاالقدربان فكون ملكته لهرقل فلما بلغ يونون زوجة جوبتبر ذلك داخلها الحسد فاجنهدت بصرف هرقل عن الملك وإذكانت الكمينة وإلة هرقل حبلي به وزوجة استنولوس حبلي ايضا اننهزت يونون الفرصة فجعلت جو بتبريعاهدها على ان من يولد اولاً من زوجة استنولوس اوالكمينة بكون لهُ الحكم على الثاني وكانت قبضت على رحم الكمينة وسهلت ولادة زوجة استنولوس فولدت اورسته الذي صار يسيُّ معاملة هرقل فعرَّضه للاثني عشرعملاكما مرَّ ذكر ذلك ﴿ وبعد موت هرقل اضطهد اورسته اولاده فطردهم الى البيلو بونيسة فذهبوا وإخنبأ وافي اتيكة عند طيسة رفيق ابيهم فطلب اورسته تسليمهم اليه فلم برنض طيسةان يسلمهم ولذلك جهزاورسته انجيوش لمحاربة انيكة فشنته طيسة وجعل هيلوس بكرهرقل ان بتنبعه فقتله فيوسط برزخ قرنثية وافتتح البرزخ فامتدت بد الهرفليبن بالانتصارهناك انما اصابهم طاعون امات اكثرهم فاستشاروا الوحي فاجابهم انهم دخلول البيلوبونيسة قبل الماة المعينة فرجعول. وفى روايات أخر ان جيشا كبيرًا بينانيا وإخائيا وإرقاديا منعول هيلوس العبورفي البرزخ فمنعا للشاجرة طلب هيلوس مبارزة اثنين وإحدمن كل جهة وشرط انه اذا عُلب الهرقلي تعود رفاقه عن البيلوبونيسة من ثلثة قرون فقتل هيلوس حيثما دخل بالمبارزة وعادت رفاقه الى اتيكة وكان اذ ذاك قدخلف لورسته على نغت ميكينة عمه استره فبذلت الهرقليون كل جهدها بالدخول الى البيلوبونيسة فلم بحصل بذلك كه سوى ازد باد عظمة البيلو بونيسيهن الدين تجمع عدة من قبائلم كمي هنعوا دخول الهرة ايهن الى شبه جزيرتهم . وقد صحت البيلو بونيسيوت تخت اسبرطة الى تخت ميكينة ونيرنئة وذلك بزواج مينلاس بهيلانة انجميلة ابنة ووريئة تيندار ملكوبا وماكان طبع شرائعهم اضا مدن قرئثية وسيكونة وسبع مدن نواحي بيلوس . فنطع الهرقليون امام من النجاح وتركوا اتيكة حيث مات ملكوبا وليسة وذهبوا الى الدورية فنابام الدوريون بكل ترحاب مقابلة النخذ الت التي خدم ما اياها هرقل سابا وتحدي معم تحاريتهم وبعد ثمانين سنة جعاوم في طابعتهم في حرب تروادة فنالوبا الانتصار

وبعد ما اخذ اورسته بثار ابير اغاممنون من الهيستا وإكليتمنسترة وعادلة تاج ملك ميكينة معنساطه على مالك اسبرطة وإرغوس ومَلك زما طو بلاً ترك اواع طيسامينس السلطة على أكثر من نصف البياوبونيسة ثم زحف الدوريون وبطايعتهم المرقليون على طيسامينس وكان يقردهم إذ ذاك اوكسيلوس الايطولي تحت رئاسة الثانة الروساء تمانوس وكرسفونس وإرسطوذ بموس وعوضا منان يعبروا في برزخ قرنثية الذي كمان موافئا لمداعة انعدوالنوا لهم عارة بجرية في تونقطة فركبوها وترجهوا الى الشاطي الاخرور البوغاز تاركين على البرزخ قاياً من رجاه خانة اليوم بونيسيين وإما العارة فكانت تحمل عشرين الف ماتل فتطعوا شطوط رفادنا ولمكوا لاكونيا بلافتال وطردوا من ميكينة ملانتوس وهو من الدلة نسطور . وإما طيسا ونس فكان بجمع جيوشه في ارغولينة فارجعوهُ إلى أيبالة تم اقتسبوا غنائم من اخذ مّانوس ارغوس وملك حندته على تريزينة وإيذاورية وانجينة وفياونعاه وإما كرسفونس فاخذميكينة وسكن في استیکلاروس. وارستینسر و بروکیس ولدا اربسطوذیوس آندی قتل نیج الحاربة احنا لاكونيا و عد اك بزمن ملك في قرنية الالس وهو خليف رابع لهرقل وملك سيكونة هرقلئ اخر وتملك البنة اوكسيلوس وجمامته الايطوليون الذي كان اصلم نفس اصل سكان هذه المناطعة فتبلوهم بدون مضادة. وقد حفظت ارقاديا استقلالها وعقدت معاهنة مع المتسلطين على البيلوبونيسة حديثًا أ واما طيسامينس فطرد من امجيالة سكانها الابونيين ومكث بها مع جماعته الاخائيين الذين سموها اخائية باسهم . فإما الابونيون فذهبوا الى انيكة حيث كان نقدمهم ملانتوس مع الابوليين الذين طُردوا من مسينية وقسم من سكان فيلونطة وقر نثية فابيذا وربة

موت كدروس سنة ١٠٤٥ ق م \* وما مر بستنتج ان اتيكة اصبحت مجا كلل الفارين من البيلو بونيسة . وإما الدوربون فارادوا بعد سنين ان بنبعوا الفارين الى اتيكة فافتتحوا بطريقهم مقاطعة ميغارة وكان أو حي اليم ان من بتمل ملكم اولاً ينتصرون. فتريًا كدروس ملك اثنا بزي فلاح ودخل الى معسكر الدوريبن وقتل جديًا منه فج و على وقتلوه ثم عرفوا انه ملك اعدائهم فايتدوا بالدماراذا حاربوهم ولذلك عادوا الى شبه جزيرتهم وبعد ذلك بزمن اقم على البرزخ عمود كتب عليه من جهة اليلو بونيسة هنا الدوريون ومن جهة انيكة هناك الايونيون

## الزمن الثاني

في رجوع الهرقليين حتى الحروب النرسية منذ سنة ٤٠٤ الى سنة ٤٩٠ ق.م الفصل الثالث

في الكلام على الاسبرطيين. وليكورغة وشرائعه السياسية. والشرائع المدنية. والمساواة بين الاسبرطيين. وتربية الاولاد والمُستَعَبدين وحرب مسبنية الاولى وحرب مسينية الثانية . واريسطومينوس وتيرته. وحروب الاسبرطيهن مع تيمة وارغوس وعظة اسبرطة

الاسبرطيون \* قد سبق القول ان الدور بون سكنوا في مسينة وارغولياته وطرد وإسكانها الاصليبن . وإن الذين سكنوا في لاكونيا تركوا اللاكونيين بها .

ولكنهم اخذوه بصفة رعايا وإذ ثار بعض االاكونيهن وإرادوا ان مجلعوا نبر الدور ببنة م الدور بون وجعلوه عبدنا ارقا وسهوهم ايلوت و مكذا اصجحكان لاكونيا ثلث فرق الاولى الدور يون وهم السادة والثانية اللاكونيون وهم الرعايا والثالثة الايلوت وهم العبيد وعندما نظر الدور يون قلة عدد هم وإحاطة الاعداء بهم سكن عبداً في قصبة البلاد المحاة لندمونة أو اسبرطة التي لنبول بها ولمحاذرتهم من اللاكونيين رعاياهم وعبيد ه سنوا لاننسهم مشروعًا حريبًا وهوان اسلامة من واعاحتهم دائمًا كن يعيش في بلاد الاعداء

لكه رغة وشرائعه السياسية \* انهُ لم يتعنق الزمن الذي عاش فيه لكورغة ائمًا يظنانهُ ولد في الفرنالعاشر للهلك ايفنومس في سنة ٩٨٦ ق.م وكان الخلل اذ ذاك منشرًا في المدينة فاراد ايفنومس ان بفصل البعض عن المضاربة فوقع قتيلًا وغادرزوجتهُ حاملاً نخلفهُ وانُ البكر بولكتس فل الملكة فتنل ايضا فخلفة اخوه ككورغة وكانت امراة بوليذكتس حاملاً فقالت للكورغة انهانقتل الولد في بطنهابشرطان يتترن بها فوءدهاماطلاً اياها من وقت الى اخر حتى وضعت غلامًا فاخن ُلكورغة وإحسن تربيته وباق حكم لكورغة حنتت أكابر الملكة من حسن تدابيره وحِكَمهِ فامسى عرضة لانواع النهم ظلَّما فانجبران ينفي ذاته من البلاد فساح زمنًا طو بلاً يحادث الحكاء وبطلع على عوائد الام الغريبة وقد درس في كريت على الشاعر ثالاطاس جيع شرائع الحكم مينوس ولكنهُ لم يأتِ من اسما الصغرى بسوى اشعار اوميروس وقيل ان كهنة مصرعدوة من تلامذتهم وقيل انهُ ساح حتى بلاد الهند وسأل عن حكمة البرانمة الندية. وبعد غيبة تمان عشرة سنة عن المبرطة عاد اليها فوجد القلاقل بها كثيرة وكان الشعب قد نضم مشنهياً ارجاع الترتيب الأول فوجد لكورغة بذلك فرصة مناسبة لبث مقاص ولكي يزيد ميل الشعب اليه ارادان يضيف الى شهرته شهرة ميل ابولون اله الدوريبن فاستشار الوحي على مقاصد فاجابهُ سلامٌ لك

ياضاحب جوبتبر وبول علة استناده على الاله جعل الاسبر طيبن بقبلون شرائعه دون مقاومة . فابقى قسمة الملكة بين عانتين ماوكيتين من سلالة هرقل وهن النسمة لم يكن منها عواقب مضرع لان ملوك البرطة لم يكن منها عواقب مضرع لان ملوك البرطة لم يكن منها عواقب مضرع لان ملوك البرطة لم يكن فم سلطة مستبن في المحيث والما الحكومة فانها كانت بيد اعضاء مجلس يسمونه مجلس السناتو وكان عددهم نمانية وعشرين عضواً عركل منهم لااقل من سنين سنة وكان المكان مجلسان معهم وفتي راس كل شهركان بصيراجماع عومي من الاهالي لعرض وقبول ما يستخسن من الشرائع التي يقدمها المجلس . وإما الايفور او الملاحظون فقد صار من يتبرم بعد زمن من ذلك (وه خمسة قضاة الملاحظة الجلس والملك) نم صاروا المحراك المبرطة حتيقة . وعنهم قال بوليت الموسرخ المهيد فلم يكن لهم حق بالمداخلة السياسية

الشرائع المدنية والمساواة \* وشرع لكورغة في ان بعمل المساراة بين الاسبرطين واكي بتوصل الى مناص جراً الاراضي بينهم وحيث كانوانسعة الاف جعل الانصبة بينم نسعة على السواء لكل قسم حقه بقدر الاخر ومنعهم من بيع تلك الاقسام حتى لا يخسر احد من الاسبرطين ارض ولا يكون لاحد اكار من المخر واراد ان لايكون بينم غني او فقير . واحل كل زينة وفن ومتمر وا بقدل المسكوكات الذهبية والفضية بقطع أنها تمن المحديد الي كان اقل اجزائها بحمل على المجلات وجمل ملوك البلاد وإعاليها ياكلون على مائة واحنة ما قل من الاغذية . ولم يرفذن لاحد ان يا لذ ذبا لاطمة الفاخرة فكان طعامهم مرقا اسودا مخروجا باللح والخل ودهن المخترير مع قطع صغيرة من اللح . وقد اراديوما دنيس ملك سراقوسة ان بذوق ذاك الطعام فائماً زعندما وضعه بنية وصرح بالمتهية ان هذا الطعام لكريه . فاجابه الطباخ انه بنقصه شيء بامولاي فسأله المحقيقة ان هذا الطعام لكريه . فاجابه الطباخ انه بنقصه شيء بامولاي فسأله

الملك ماذا ينقصه فاجابه هوان تغتسل بنهر الاراطوس وتتعاطى كامل النمرينات المدنية . وقد اجبر لكرغة جيع الانهالي على الترويضات المسكرية والحركات المترينالاعصاب ليكرزوا دائما متاينين النضال عن الرطن وذلك لكرنم محادين بالإعدا فنح مشروماته الم نجاح حتى جعل الاحبرطين احسن جنود في حل السلاح والتجاد على المشاق والاتعاب والتشجع في الخاطر حتى الموت وفي الاسراع لطاعة روسائهم كثر من سائر المجنود في جيع المبلاد اليونانية

تربية الاولاد \*وعلى شاكلة ما مرذكره نشج لكورغة طرقًا لتربية الأولاد الذبن كانوا يخنصون بالدولة أكثرها يختصون بوالديهم وكل صبيّ كان يرلد معتوماً كان يتتل حيثلانفع فيوللعسكرية وجعل للبنات تمربلات شدية نتولد منها صحفابدان اولادين فكانوا يغادروهن حناة وبلبسوهن ثوبا وإحدا شتام وصيفا وكانوا يجعلوهن يرقدن على مهد من القصب يقطعنه عن ضفتي بهر الاروطاس وكانوا يعودوهن على عدم الخوف فيظلام اللبل ويعطرهن قليلاً من النوت لكي يتعلمن الاقتصاد بالمعيشة وسعين في ادراك ما يعرزهن من ذلك. ولابد من أن نستغرب كيف أنهم كانها بعلم ن اولادهم السرقة انها قيل انه بسبب الالفة العظية التي كانت بين الاسبرطيبن كان ذاك لابعد سرقة حثيتية لانهم كانوا بعاقبون السارق ليس كمذنب بل كعديم المارة وقيل كان هذا التساهل للاعباه على الاحتيال في الحروب وكان الاولاد يجرون الحبل وهم صغار لتحصيل طعامم ثم يجرون ذاك مع الاعناء. قيل ان ولدًا سرق أعلَّما وإذ نظر اناسًا يتدمون نحوه اخفي النعلب تحت ثوبهِ فنهشهُ النعلب ومزق امعاءهُ فتجلد الولد على الموت ولم ينه بكلمة مفضلا الموت على الحيوة حتى لا يدع احدًا يكشف امن. وكان الاسبريطيون يعود ون اولاد هم على الصبر بعن تجارب منها الضرب بالعصى امام، ذبح الالاشة دبانة وقل منكان بجتمل الالام غيرا لذي بفوق سواه بالنوة وكثيرونكانوا يموتون ضربا او يسمع لم صوت استغاثة ولا انبعت ما بدل على التألم ومع عنه

الانتحانات علم والكورغة غيراشيا كالضرب بالمزمار والقيثارة والترزيات المتدسة والاشعار الحماسية المقوية للنفوس كاشعار اوميروس وتيرته اللذبن كانول يعتبرونهاجدا وبعد ابلاعهم بمحبة الوطن وعهاونهم بالامالموت كانول يتعلمون فضيلة حسنة وهي احترام الشيوخ ولاسيما الشيوخ حكام المدينة الذبت كامل يحنظون جميع الشراثع غير المكتوبة وكانوا يزعمون انهم اطاعوا الالهة با-تمرامر من جعلتهُ جديرًا بطول الحيوة . قيل كان يومًا شيخًا في مرسح اثينا يجث عن معل الجلوس بين الحاضرين فكان بعضهم يطردهُ وبعضهم يسخر به وكان في المرسح رسل اسبرطيون فنهضوا جيعًا وطلبوا منهُ ان يجلس بينهم. فتال لهم الشيخ اني ارى ان الائينيين يعرفون ما هو الجميل وإما الاسبرطيون وحده الذبن عارسونه · وكانوا لابرعون حرمة الشيخ العذب. وقد انفق بوماً انهُ دخل درقيلداس (جندي ذوشهرة عظيمة ) على جعية وكان في الجمعية شاب اسبرطي فلم يحفل بالشيخ قيامًا وإذكان ذلك مخالفًا لاتوانين أنكره الشيخ فنال لهُ الشاب ليس اك اولاد بكافئوني على الاحترام الذي اقدمهُ اليك فاستعسن الحاضرون جهابه .وكان الشبان في سن العشرين ينتظمون في سلك الجندية وتجدمون في المدينة او في الخارج وكانول يتزوجون في سن الثلثين وتثبت لهم حنوق اولاد الوطن. وفي سن الستين كانت تنتهي منَّ الجندية وحينئذ باخذ البالغ السرِّ المذكور بملاحظة المنافع العمومية وتهذيب الاولاد اماحيوة الشابات الاسبرطيات فلم نكن باقل خشونة من حيوة الشبان وكانت تربيتهن هكذا تكسبهن اعتدال الاجسام الصعيحة وإلقوة وتخو لهن حاسيات الشجاعة ولم بكن في الوالدات ذلك الضعف المعمود في النساء والشفقة المفرطة نحواولادهن . قيل قال جندى لوالدته بااماه ان هذا السيف قصير لا يصلح المرب فاجابته يكذك باولدي عند ما نضرب بهِ ان تتمدم خطوة بزيادة .وقيل اعطت اخرى ولدها ترسا في وقت الحرب وقالت بلزمان ترجع اليَّ فوقه اوتحته (اي أ فتل اوٱ قتل)ولا نكن جبانا لان الموت اوفق . وإحداهم قالت لولدها وقد عاد الها من الحرب

جمروها برجله اعرجا لاباس يابني فانك لاتسرى خطوة الاوتذكر شجاعتك .ولم تكراشغال الاسبرطين عدا الحروب والترنيات سوى الصيد والمخاطبات في محال الاجتاع لاتهم به في الحاسطة كانوا يتكلمون بالنصاحة وكانوا عندما بتممون واجباتهم الوطية بستريحون ولا يشتغلون شيئا لاتهم كانوا بحنترون الصناعة والخيارة ولا يهتمون بالفاسفة والعلوم والمعارف. قيل كان احد الاسبرطيبن في اثينا فيلغه ان الحكومة غرمت احد السكان بدفع ضريبة لكونه بلا شفل فتجب لذلك وطاب ان ينظر ذلك الرجل الذي تصرف تصرف محسنا باحد اره الصناعة والانبغال الوادرا بالصناعة والمعيشة المرتبة من الاسبرطيين جعلم عدي تلك البطالة والازدرا بالصناعة والمعيشة المرتبة من الاسبرطيين جعلم عدي النطنة وذكاء الترتبة من الاسبرطيين جعلم عدي

الأيلوت او المستعبدون \* واذ جعل لكورغة الاسبرطيهن شعبا حربيا بالنظر الاحتياجاتيم الحالية كما مر ذكر ذلك جعل شغل الابدي مختصا بالايلوت عبيد الدولة فكانوا بالحون وبحصدون الاسياده وكانوا احيانا بحاربون معهم ولكن بدون ابداء شجاعتم وجارتهم خوفا من الوقوع تحت اشتباه مجلس السناتو فيكونون عرضة المنتل. الانه كان أنم بعد موقعة دموية على عشرين الفا منهم بالحرية جزاء عااظهروه من الشجاعة في نلك الموقعة ولكن في الله أنالياته النالية المالية لم يبق الاحده اثر الان الاسبرطيين خافوهم فذ بحوهم . وقد تعب لكورغة جداً بوضعهذه الترتيبات الانه عندما الراد ان يجعل كافة الاسبرطيين يزهد ون بامر المعيشة نارت عليه الاغتياء المتنادون على الفخة والنساد وارادوا ان يرجوه و نبعوم حتى الدواط احدام احدالها كل وجرحوه وحرمه احدى عينه انما اعتبار هن الشرائع . قيل وبعد ما نظر لكورغة الشعب الاسبرطي يمارس شرائعه وتراتيه حلّف الملوك واعضاء المجلس وجيع بناء اليلد بان الايغير واشيئا ماوضه هو تراتيه حلّف الملوك واعضاء المجلس وجيع بناء اليلد بان الايغير واشيئا ماوضه هميناء المحلف الموقعة المناس المنه و تراتيه حلّف الملوك واعضاء المجلس وجيع بناء الهدياة المناس والمنه المنه و تراتيه حلّف الملوك واعضاء المجلس وجيع بناء الوطن الايغير واشيئا ماوضه و تراتيه حلّف الملوك واعضاء المجلس وجيع بناء اليلد بان الإيغير واشيئا ماوضه و تراتيه حلّف الملوك واعضاء المجلس وجيع بناء الميلا المناس والميناء الموضة و تراتيه حلّف الملوك واعضاء المجلس وجيع بناء الوطن والميالية و تراتيه حلّف المونة الشرائع . قيل و بعد ما نظر لكورغة الشعب الاسبر واشيئا ماوضه و تراتيه و تراتيه و تراتيه و تراتيه و تراتيه و تراتيه و تعرب و تعرب و تراتيه و تعرب و تعرب

حتى رجوعه وبعد ذلك ذهب لاستشارة وحي ابولون فاجابه ان مدينة اسبرطة تمى مجدكل مدينة طالما مارست قوانيتها فارسل لكورغة فاعلم اهل اسبرطة بذلك وقدم ذيحة جدينة وودع اصحابه وإبنه ولكي لايدع سبيلاً لابناء وطنه لالغا قسمم امات نفسه جوعا

حرب مسينية الاول منذسنة ٧٤٢ الىسنة ٧٢٢قم \* من الملوم ان جبل تابجات يفصل لاكونيا عن مسينية الني في اخصب منها. وكان الاسبرطيون والمسينيون من اصل واحد اي من الدورية وا اوقع ينهم مخاصات سببت عداوة كلية نتج عنها حروب مستطيلة . اما الاخبار التي تركها لنا الندماء عن هذه الحروب فهي ممزوجة بقصص عجببة . قبل ان كاهنا اسبرطيًا سرق لرجل مسيني يدعى بوليخارس كامل انعامه وذبح لةابنة فاني الرجل الى اسبرطة وطلب من الملوك ان ياخذوا بثاره فلم بصغوا اليه نحنق من ذلك وإقام كامنا على امحدود الفاصلة وكان يتملكل مار اسبرطي فطلبت حينة فراسبرطة من حكومة مسينية ان تسلمها بوليخارس فلم تسلمة فتهدد يها اسبرطة بانها ناخذ حتها بواسه ة الاسخة فاجابتها مسينية انها مستعنة ان تنصل الخلاف في مجلس الامنتطيون في ارغوس او في محكمة الاربو باجة في النينا فلم نقبل اسبرطة بذلك واستعدت العرب ونج زرت سرًا وآلت على نفسها انها لا تعود الى اسبرطة قبلما لنتتح مسينية ثم هجمت ليلاً على مدينة مستمكمة المركز تدعىامفة ففحنها دون مناومة وذبحت سكانها وجعلنها مركزًا لعساكرها وبتميت ثلث سنوات نصارع الاعداء بوقائع دون اهمية ولكمها كانت تخربالبلاد وانحقول لان ملك المسينيين ابفاسيس لم يكن يرغب أن بلتي بالاعداء بكامل جنوده حيث كان بريد ان يرنهم لان السلم كان اوقدهم في الخمول وفي السنة الرابعة النقى الجيشان ونحاربا زما الماله نصاركان متردمًا بين الطرفين حيثًا لم يتماحد الطرفين علامات الانتصار ثم طلبوا من بعضهم هدنة أ لدفن الموتى وهكذا دام أبحرب بدون نتيجة . ولكن كان الامرمضرًا بالمسينيين لايمم إ

التزموا لوضع الحرس فيكل مدينة تحت مصارف بليغة والفلاحون لم بكن لهراستطاعة على فلح الاراضي التي كان محصدها الاسبرطيون وعبيده كانت بهرب وقد زاد ضررهم الجوع وما تبعه من الامراض الخطرة فالتزمول حينئذ بان يتركوا المدن الداخلية معتمدين على الذهاب إلى ايثومة وهي مدينة حصينة على جبل باسما مطل على كافة مسينية ومحاط من كل الجهات بصخور شاهقة وعند ما وصلوا البها استشاروا الوحي فاجابهمانة يلزمان بقترعوا علىصبية عذراءمن دمابيتوس الملك وبذبجونها ليلآ قرباناللالهة الجهنمية فتم الاقتراع وإقعاعلى ابنة ليذ يسقوس وعندماعلم المذكور بنصببابته المول هرببها ليلآ الىاسبرطة فارتبك الشعب لذلك وإنا اربستوذيوس الذي كان من نسل ابيتوس وهو المشهود له بالشجاعة والبأس قدمابته للذبح ولكنحيثكانت فطوبة لاحدالسينيهن أنفخطيبها من ذ لك وإقام الدعوى على ابيها قائلاً لهُ انهُ ليس لك حق ان تنصرف بهالانها صارت امرائي ولا تصلح للوحي وهي مع هذا حامل مني نحنق اريستوذ بوس من هذه الاهانة وقتل ابنتهُ مظهرًا للشعب ان احشاءها لم تزل بالبتولية . ولتن كان قتلها على غبر قصد الذبيحة للالهة أشهرانه تم الفرض الموحى به فتأكد الشعب حينئذ إن الذبيحة ستدفع عنهم غضب الالهة فاقاموا الولائم وابدوا المسرات. ولذلك وقع الرعب في قاوب الاسبرطيبن وا بطلوا الحرب فاستغنم المسينيون الفرصة وتعاهد وا مع الارقاديين والارجيين الذين خافوا طمع الاسبرطيين. ولبث ثاو بومبس ملك اسبرطة ستة سنوات لا يتجرأُ على إن يقود جيشاجد بدًّا على ا يثومة. وإما ايفاس ملك المسينيين فافتخ عليه انحرب قبل وصول محالفيه انما لم يحسن بذلك فدام القنال الى الليل بدون انتصاراحد الفريقين وممن اشتهروا بتلك الوافعة رئيسا القبيلتين حيث برزا لبعضها فجرح ايفاس ومات بعد ايام قليلة بلاخليفة له فانتخب المسينيون اريستوذيوس ملكا عليهم وإما المنجمون فحذروهم من اريستوذيوس الذي سفك دمًا يشين العرش الملوكي فلم يصغوالذلك. وقد استجلب اريستوذيموس هجة الشعب واعيان الملكة بحسن احكامه وعاهن الارقاد يون على خراب لاكونيا

وإما سكان ارغوس وسكيونة فكأنوا ينتظرون الفرصة المناسبة للانحاد مع اريستوذيموس فتم ذلك بعدخس سنوات.ولماطالت اكحروب التي لم تأتي بسوي الدمار والخراب للطرفين وجدوا من الاوفق بت هذه الحروب بمعركة عمومية فطلب كل من الفريقين معاهديه انالم يات الاسبرطيين سوى القرنثيين فرتب اريستوذيموس معظم جيوشه في جبل ايثومة وجعل شرذمة نكمن في طليعةا كجيش في معابر ذلك الجبل للتحسس ولما اشتبك القتال بينهم طهر الكامنون في متصب المعركة وهجموا على موخر صفوف الاسبرطيبن فاصابوهم بخسارة عظيمة وطردوهم من البلاد وجُعلوا عليهم عهودا ولما ضعفت الاسبرطبون بهذا الانكسار الدموي التجأ واللاحتيال والخاتلة ودبروا حيلة وهي انهم طر دوا مائة منهم وإذا عوا ذلك فاختبأ المطرودون في مسبنية ولما علم اريستوذيوس بهم طردهم قائلاً لهم ان ذنوب الاسبرطيين هي حديثة بإنا حيام فقدية اما هرفلم يقدروا ان ينكفوا العهود التي اقامتها عليهم المسينيون ثم استشار الاسبرطيون وحي دلنة فاجابتهم البيثوان الالهة تعطى بلادمسينية للذين وضعون اولاً مائة كرسي مثلتة القوائم حول مذيح حوبتير ايثومة فانهض هذا الجواب امال الاسبرطيين وإنا الهيكل كان داخل اسوار ايثومة وظهرلديهمان اتمام النندمة من المستحيل ولكن احدسكان دلغة علّم البرطياماذا يصنع للتوصل الهيكل فنعل ما افاده اباه وهوانهُ صنعمائه كرسي صغير وإخفاها ضمن كيس وحمل على ظهره الشباك كالصيادين وإخنلط بالذراعين وهم داخلون الى اينومة وعندما انسدل ظلام الليل دخل الى الهيكل وقدم الكراسي للاله وفرَّراجِعا الى اسبرطة مبشرًّا سكانها بماصنعه. ولمااصبح الصباح ونظر المسينيون الكراسي داخلهم الرعب فطمنهم اريستوذيوس ثم ذهب يوما ليندم ذبيحة الى جو بتير ضن الهيكل فتفلتت منه النعاج وهجمت من تلقاء ذانها على المذبح وإخذت تنطحهٔ حتى مانت جميعا ففهمار يستوذيوس ان الاجل المعين لدمار شعبه قد دنا فارتعب جدًا ثم انقطعت اماله من النجاح بما حام به يوما وهو انه رأى ذاته يلبس اسلحنه متأهبا العرب فنظرعلي مائنة امامه اهشاه التتلا وحينئذ ظهرت ابنته لابسة

رداء اسودا مشيرة اله باصبعا على صدرها المكشوف ثم رمت الى الارض مأكان امامه واخذت من يديه الاسلحة واعتطة عوضا عنها الثوب الابيض الطويل والأكثيل الذهبي وها الثوب والاكليل اللذان كان المسينيون بزينوا بهامن يموت من عظائهم عند احتفال انجنازة فاستيقظ اريستوذيوس منذعرا وفهم ان اجله قد دنا على أنهُ تم حامهُ بالفعل حيثًا ذهب الى قبرابنته وقتل ذاته عليه .واما المسينيون فاداموا مفاومة اعدائهم مكابرين على انجوع منة بعد موت ملكهم البطل وإخيرًا النزموان يسلموالاعلائهمالذين خربوا اينومة حتى اساساتها وشرطوا على من بقى بالبلاد بايمان انهملا يقيمون أورة جديث وإن يعطوهم نصف حاصلاتهم من الاثماروان يحضروا الى اسبرطة مع نسائهم بالابسة السوداءعند موت احد ملوكها اومشاهيرها وإن ينوحواهم واولادهم عند موت احد الاسبرطيين اسيادهم حرب مسينية التاني منذسنة ٦٨٥ الى سنة ٦٦٨ ق م واريستوميناس وتير تة \* و بعد انها، الحروب الاولى لبث المسينيون نحو قرن وهم بالحزن مالعار نحت سلطة الاسبرطيين حتى بزغ من بين اظهرهم بطل صنديد اسمه اربستهِ ميناس وهواول من حرك شعبه الى الثورة وإدخلهم جيعهم بها وعندما علت اسبرطة بذاك التزمت ان تنتتح مسبنية ثانية فتجهزت للهجرم عليها انما اربستوميناس لم ينتظربل سافربنفسه وقطع انجبال ودخل مدينة اسبرطة ليلأ وعلق في هيكل منيروة خلياكوس ترسا كتبعليه. من اسلاب اللقد مونيين نقدمة من اربستوميناس الى منبروة. ولما نظر الاسبرطيون ذلك خافوا وإستشار وا وحي دلنة فاجابتهم البيثو .اطلبواانسانامن الاثينيين ليكون قائدًا عليكر. فطلبوا ذلك انما اثينا لم تكن ترد مساءة الاسبرطيين خوفا من امتداد عظمتهم غيرانها لم نستطيع على مخالفة امرابولون فاطاعت وارسلت للاسبرطيبن رجلًا يسمى تيرتة كان مدرسا وإعرجا محنقرا عند الاثينيين . وإما هذا الرجل فكان شاعرا فرنهم باشعاره ااي احيت شجاعتهم وكان بنشده بما معناه \* ارى ان لااجمل من باسل

هامُ يَتل لحاية الوطن في مقدمة الجيوش حين الصدام. بإنما لااحزن لمستقبل من. يترك مدينته وحقوله الخصبة وبهاجر من الأوطان. ويذهب نامُها في العالم طالبا للصدقة مرافقا لوالديه وينهه الحديثي الاسنان. فحاربول اذًا ايها الجيوش البولسل عن هذه الارض والاوطان بالسلاح .ولانتركوا بكو ركم وشهوخكم العجز الذين لم يعد لم كالسابق قدرة على الكفاح. وإنه لعار عليكم ان يكون بقدمة شبانكم قتيلا بيض رأسه الشيب وتولاه الهرم. يخبط على الصعيد مفارقا روحه الكريمة قابضا بيكاحشاء المدماة بسهام العدم. اذ ان ذلك يليق بالشبان فقط. وما لاق بالشيوخ قط الأنهُ طالماً كان المحارب بزهو عمره . مُدح وأُحبُ ورُرٌ نم بذكره ٠ وما اجل الشاب اذيهم قتيلا في مقدمة الصفوف. حبًّا بجاية وطنه ونسله مز دريًّا بالحتوف \* خن العبارات المشجعة كانت تهيج الخوة والحمية في رويس الاسبرطيبن أكثر ما لوكان يقودهم رئيس شجاع. ولكن لما النقي الفريقان في سهل ستانيكلاروس والتم القتال فبشجاعة اربستوميناس انتصر المسينيون على اللقدمونيين انتصارًا ناما وعاد اريستوميناس بين الزهور الني كانت ترميها النساء نحت اقدامه هانفات ان اريستوميناس انتصر على اللقدمونيين في حقول ستانيكلاروس ونتبعهم الى ربيس الجبال . وكان هذا البطل شجاعا عجدًا عما للحوادث الخطرة وقد وقع يوما بين ايدي سبعة من الكريتيين الذين كانوا بخدمة اسبرطة وعند ما دخل الليل باتول معه في بيت على الطريق وكان يسكن ذلك البيت شابة كانت حلت بالليل السابق انها خلصت اسدًا من ايدى ذئاب كان مقيدًا بالسلاسل وعد ما رات اريستوميناس مقيداً فجيت من تلك الصدفة وعمدت الى اتمام حلمها بالفعل متيقنة ان الاسد هو اريستوميناس والذئاب حراسة فاسكرتهم وحلت سلاسل البطل فنهض سريعا فنتلم وانخذها عروسا لاحد اولاده ثمعاد لحاربة الاسبرطيبن وكان معاهدًا لملك الارقاديين فخانه الملك المذكور وتغلبت عليه الاسبرطيون فرجع االقهقرى بجيوشه ودخل مدينة إبره وحاصر بهااحدى عشرة سنة وكان بخرج حيانا وينزل بالاسبرطيبن الدمار وانجزع .وقد خرج يوما لمحاربتهم كعادته

فاحاطت بوالاسبرطبون وإنزلت برفاقه الدمار ووقع مغشيا عليه لضربة اصابت راسه فاخن الاسبرطيون اسيرا مع خمسين من رفاقه فرموهم جيما في وهنق كانت معن لطرح المذنبيت فتحطمت اجساده الآار يستوميناس الذي علىما ورد بالخرافات انهبمة هبوطه حمله نسر على اجنحته وإوصله الى اسفل الوهدة فلم يلم بجسه شيء مولم وبقي في الوهن ثلثة ايام متوشحا بردائهِ ينتظر المنون و في نهاية اليوم الثالث سمع حركة خنيفة فكشف راسه وإذكانت عيناه معتادة على النظر بالظلام راى تُعلبا ينهش جنة فتبصر قليلاً فنهم انالثعلب دخل الى الموهن من منفذ غير معلوم فانتظر الحيوان حتى دنا اليه فمسك حالآ ذنبه باليد الواحدة وجعل يلقمة رداءهُ كلااراد ان يعضهُ باليد الاخرى ونتبعه على هذا المنوال حتى وصل الى المنفذ الذي كان بخرج منه قليل ضوء فترك الحيوان ووسع المربيديه وخرج منه راجعا الى ابرة وإبمدأ بعد ذلك يشن الغارة على الاسبرطيبن وإتلف جملة من جيوشهم وقدم الى جو بتير ذبيجة ثالثة يدعونها هاكا توقفون (اي مائة بقرة)وهذه الذبيحة كانت تختص بن يقتل بيده مائة رجل من الاعداء. ومع ذلك فالوقت المعين لاخذايرة كان يقترب لانه اوجي انه عندما يشرب النيس من مياه نهر النادة الموحلة لايعود الاله يحيى المسينيين فعندما علم المسينيون ذلك عملواكل الوسائط اللازمة لمنع يهديد الوحيحيث ابعدوا جدًا جميع التيوس عن النهر المذكور وإنما فَكَرَهُ لم يَصِبُ لانهَ كَان يُوجِد فِي بلادهِ نوع من التين يسمونهُ التيس فحدث انهُ نما شجرة من هذا التين على ضفة ذلك النهر بنوع ان اغصانها تدلت في ما النهر ايضا فعند ما نظر المسينيون ذلك علواان الوحي قدتم لان الهيس شرب من نهر النادة. وبعد قليل من ذلك في ليلة مد لهمة ممطرة مطرًا شديدًا جدًا حتى لم بكن بسبب المطر احدمن الحراس على اسوار ابرة حيثاً كانوااختباً وإفي اليوت لنهاية الزوبعة خرج ركضا عبد للاسبرطيبن فاخبرهم بخلو الاسوارمن المحامين وكان العبدالمذكو رقدخان اسياده وهرب الى ابرة ولما علم ماحدث راي ان يستغنم الفرصة فيسترخي اسهاده بهذا انخدمة فيسامحونه . وإذ اعلم با لامر نقدموا

عا لأوكان يخفى سيرهم زمجرة الرعود وإنهال الامطار فدخلوا الى وسط المدينة دون ان يعلم بهم احدوكان اول من نظرهم اريستوميناس والمجرئا وكليس فانذروا السكان وخرجوا بهم لينقلدوا السلاح فركض الاسبرطيون الىكل انجهات فصعدت النساء الى البيوت وجعلت ترجم الاسبرطيين بالقرميد والاخشاب ودام اكحال ثلثة ايام علىهذا المنوال وكان النضال بينهم سجالآنحت الامطار التي لم ينقطع انهالها وإما الاسبرطيون فكانوا يتشجعون بالبروق التي كانت تومضمن عن يمينهم وكان ذلك عنده فالاجيدائم بكثرة عددهموعند مالم يعد للمسينيين عثم بالفوز بالمذافعة رمى ثا وكليس بذاته بين الاعداء محاربا فوقع قتيلا وإما اريستوميناس فبلغ اللقدمونيين ان مراده الخروج مع رفاقه من المدينة فتركوه بخرج ولم يتجرأ مل على ابقاع الدمار به وبرفاقه القليلي العدد فجمع اريستوميناس الشيوخ والساء ولاولاد ووضعهم بوسط جنوده وخرج من ابرة بثروة مسينية سنة ٦٦٨ ق م ومع كل ذلك لم يقطع امله من الخجاح حيث لما خرج من ارقاد يا عرض على من بقي معه من المسينيين وكانوا خمسائة نفربان يعجموا على لاكونيا و باخذوا مدينة اسبرطة اواقلا يكون يقبضون على رهينة ثمينة فقبلوا جميعهم ذلك الراي المهول بفرح لايوصف واتحد معهم بذلك ثلفائة ارقادي غير ان اريستوقرانس ملك الارقاد يبن خان المسينيين ثانية حيث نبه الاسبرطيين الى مقصد اعدائهم فهدم بهذه انخيانة الامل الاخير الذي كارب باقيا للمسينيبن وعند مااكتشف الارقاديون على تلك الخيانة قبضواعلى ملكهم ورجموه وحثوا المسينيون ان يصنعوا مثلم فابصر المسبنيون بقائدهم اريستوميناس فاطرق الىالارض نائحا. وبعد مارجم الارقاديون ملكم رمواجس خارجاعن حدوده وتركوه دون دفن وإما الاسبرطيون فانهم جعلوا الباقين من المسينين كابلوت اوعبيدوإما سكان بيلوس وموثونة فهاجروا من مدنهم وركبوا سفنهم وسافروا الى ميلانا الى عند الالبيبن تم طلبوا من كان باقيا في ارفاد يا من المسينيبن ليذهبوا بمينهم المجت عن وطنجديد في البلادالغريبة وترجوا اريستوميناس لكي بذهب بمقدمنهم فاجابهم

هذا البطل انه طالما دبت بو نسمة الحيوة لاينفك عن محاربة الاسبرطيين وإن ما للحقه بهم من الانصرار العظيمة هو مو كند عنك ولكمه ارفقهم بولديه غورغوس وما يشكلوس كرئيسين لم فسافر وإنحت قيادتهاالي راجيمة حيثا كان ذهب جلة من المسينيين بعد اكحرب الاول.وبعد ذلك بقرنين قامملك في راجيهة مسيني الاصل وإسمه انأكذ يلاوس الظالم فافتتح ذنقلة ونقل اليهانسل اولاد وطنه فدعوها مسينية تذكراً لوطنهم ولم بزل اسم مسينية الحيد باقيا الى الان وبعد ما سافر المسبنيون الى راجيمة بفي اريستوميناس العدو الالد للاسبرطيبن وإذ وجد بمدينة دلنيس وحضر اليها ملك من جزيرة رودس لاستشارة الوحي عن اختيار امرأة له فاجابته البيثو نزوج بابنة اثجع اليونان وإفرسهم فسال كثيرا فلم يجد احدًا شبيها باريستوميناس الشجاع فطلب منه ابنته فازوجه اياها وذهب برفقها الى رودس تصاحبه بغضة الاسبرطيبن وكان يجث عن وإسطة لقيام احد الملوك عليهم خي اناه الموت وحكم عليه بالراحة الابدية. ولبث شعبه بعده امينا على استذكاروطنه المفقود ولم يصطلحوا ابدامع من كائ سبب خراب بيوتهم وقبور اجدادهم وسلب حرينهم بلاعدل ولا انصاف . وكامل اعداء اسبرطة كاثينا وابامينونطس كانت تجد المسينين متاهبين داتما في كامل الاماكن ليحاربوا عدوهم الابدي . وبعد تسعة قرون من سقوط ابن حينا لم يعد لا يونايون ولااسبرطيون كان بقايا المسينيين يترنمون بترنيمتهما لقديمة وهي. ان اريستوميناس انتصرعلي اللقدمونيين في حقول ستانيكالاروس وتبعهم الى روس انجبال

حروب تيجة وارغوس مع اسبرطة وعظمة اسبرطة سنة ٢٠ كقم \*
هذا ما نصه هبرودوطس عن حرب التيبين قال ان الاسبرطيين استشار و
الوحي فاجابهم انهم ينتصرون على التيبين عند، المحضرون الى مدينهم عظام
ادرسته المتبور بكان يهب به هوامان متضادان وفرع بضرب مفروع ووجع على
وجع . فحدث ان رجلا لقدمونيا يسى ليخاس ذهب الى تعجة ودخل الى محل احد

الحدادين فقص عليه الحداديا لصدفة انه عندما كان بحفر في منزله وجدتا بوتا عظيما كحج فتذكر حيئند ليخاس بااوحي وفهم ان الموائين المتضاد بن يحدثان من منافخ اكمدادة وإن الفرع هو المطرقة والمفروع هوالسندان والوجع على الوجع هواكحديد الذي يطرقونه على اكحديد وإن التابوت الذي اخبره عنه اكحداد هو، الموجود بوعظام ادرسته فرجع ليخاس عاجلاالي اسبرطة واخبر الحكام بمآكان قد اكتشفه فاشهر وإنفيه احنيا لاحتي لايحس احد بالامر فرجع الي تيجة وإستاجر دار اكمداد وجمع منها العظام وإخذها الى اسبرطة ومنذ ذلك اكحين تينر الاسبرطيون ألا نتصاروكان ذلك احسن وإسطة لاطئنانهم فانتصروا . وإما يجة فحنظت اراضيها وقوانينها ولكنها اصبحت من الشعوب التي كانت ناخذها اسبرطة بوقت انحرب على انه لم يكن بذالت نفع لاسبرطة سوى الافتخار بوضع هذه العساكر باحد اجعة عساكرها . وقد اضافت اسبرطة الى اراضيها جملة مفاطعات يسكنها ارقاديون. ومنذ ذلك الحين صارلها طريق حرَّ يوصل الى ارقاديا حرب اسبرطة وتيجة وإرغوس\* ووقع اختلاف بين اسبرطة وإرغوس كان سببه امتلاك قينورية وهي بلادوعرة كانت تراسل منها الارجيبن سائر سكان اراضيها لانها كانت تملك على شطوط لاكونية الشرقية حتى راس مالة مع الجزائر القريبة حتى سيشير. ولكي يتجنب الطرفان اهراق الدماء الكثيرة اتنق الشعبان على ان كلاَّ منهم بنتخب ثلثمائة محاربا ومن بتصر من الطرفين على الاخرتكون قينورية له فتحارب الفريفان ولم يبق من الاسبرطيبن حيٌّ سوى رجل اسمهُ اطرياداس ولكنة كان متخنًا بالجراج البليغة وملقى بين المتتوليين ومن الارجيين لم يبق سوى جنديان اسم الواحد السنور والاخر خروميوس ولكنها كانا غير مجروحين وإذنظراانة لابوجداحد من اعدائها اسرعا بالبشارة الى معسكرها وعند ذهابها نهض اطرياداس بعد شفاءكلي وإقام قوسا للانتصار من اسلحة الاعداءثم قتل ذاتهُ لَكِي لا بعيش بعد رفاقه المتتولين وفي اليوم الثاني ادعى كل من

الغربين با الانتصار والتزموا ان بشرعوا بهاجة عمومية لبت هذه المسئلة فانتصر اللنده ونيون وترك لم الارجيون البلاد المخاصم عليها مع كامل مشاطئ الاكونيا الشرقي. وفي سه ١٥ ق م انتصر الاسبرطيون انتصارًا اخرًا وصلوا بوحتى ابول ارغوس وبعد من شنول الغارة على افريقية دفعتين سنة 11 كق موالتزمت ايجينة ان تسلم مرها من واستولوا ايضا على عمل اخر في البيلوبونيسة وعلى جزين سيندروي قنق مجرة فانخذوها مركزً اللسفن وكان يرسو بميناها كامل السفن المجارية الانية من مصروافريقية وبنى جها الاسبرطيون قلعة افامول بها حرسا وفي كل سنة كامل رسلون اليها حاكما . وهكنا عند ما شبث المحروب المادية كنت اسبرطة المتملكة لوحدها على خسي البيلوبونيسة ومهابة اومطاعة من سائرانساه اوكانت شهرتها تفوق قدرتها وذيع اسمها حتى في اسبا . واكر زيوس اجتهد با الاغدمة من العظة هو الترويضات الشاقة ما لتمرينات المخشنة والصفا المعربية المحدية والوله العظيم بالحجة الوطنية

## الغصل الرابع

في تاريخ ائينا منذ وفاة ايجة حتى المحروب الفرسية او المادية.وفيه الكلام على انتكة . والملوك وطيسة . والاراخنة سنة ١٠٤ ق م وسطوة الاوبطرين وداركون سنة ٦٢٤ ق م . وكون سنة ٦١٢ ق م . واينانينس . وسولون وشرائعه . وينز سترانس والبزسترانيبن منذ سنة ٥١١ الى ١٥ ق م . والالكمونيبن . وكايلينس سنة ٨٠٥ ق م

أتيكة \* في مقاطعة صغيرة في شال شرقي البيلوبونيسة ذات رؤس داخلة في بحرايجة ويحدها عن البين جزيرة وبه الطويلة وعن البسار جزائر سلامينة وابجينة ويي بقعة شهيرة باستماق في تاريخ العقل البشري ونقسم الى ثلثة سهول وفي الذبس واثينا ومارائون وفي نظير كانها محاطة بالجبال والبحر من كافة إلجهات

مع انه يوجدكنير من المسالك الطبيعية بين جبالها جعلت المراسلات بين اقسامها المختلفة سهلة جدًّا اما مساحة سطحها فلا تزيد عن ١٥ / اكيلومترا مربعا وجميع الراضيها مجمع سوى بعضها وإما ثروتها فمن قليل المختطه والشعير والدين والعنب والزيتون وكان فيها كثير من خلايا النحل التي يستخرج منها العسل ثم رخام بنطا لمكومعا دن لوربون الغضية وهذا ما انحصرت به سعادة الميلاد اذا لم بلتغت لجدودًكا وسكانها الذي اعتبض به عن الغناء المادي

الماوك وطيسة \* مزالمعلومان تاريخ اثينا اخبار كثير من الثوارات السياسية ثقف عند اكروب المادية وهذا التاريخ ببتدى من نولي طيسة الذي خلف اباه ایجه نحو سنه ۱۲۰۰ ق م ومع کونه وجدت تراتیب کثیره قدیمه جداً حجلس الاربو باجة وإنقسام الشعب الى اشراف وحراثين وصناع فيعتبرون بموجب هذا التاريخ طيسة ابا لاثبنا كان هرقل ابوالبلو بونيسة وكوبرنيوس ابو رومية. وهاك ما قصه بليترك بصدده قال . ان طيسة جمع كل سكان انيكة الى قسم واحد ولسكنهم بمدينة وإحدة وكانوا قبل ذلك متفرقون في قرى عديدة حتى كان يعسر جمعهم لاجل المفاوضة بالامور العمومية وكان احيانا يفاتل بعضبم البعض الاخر. اما طيسة فزاركل قرية بفردها وكان بعرض مقاصده على السكان وبستميام الى قبولها فقبل متوسطو وفقراء السكان ذلك بلا مراجعة ولكي بكنسب اصحاب النفوذ ابضا وعدهم بانه بجعل اكحكومة جهوربة وإنه لايحفظ لنفسه سوى ملاحظة امر المحرب وتمثية الشرائع وإنه بجعل كافة السكان بحالة وإحنة مرس المساواة فقبل بدغهم قناعة وبدضهم خوفا فهدم حيننذ طيسة جيع مجالس النضاة ومحال المشورة وعزل جميع اكحكام وبني في المدينة مجلسا للقضاة وسراى انشوري وذلك فيالمكان الذي لمتزل به تلك للباني الى الان وسى المدينة والفلعة باسمائينا وعين عيداً لكل الشعب دعاه بالباناتناة بي . قا ل وكان سبب خلع طيسة وطرده مناثينا كان رتبه من الاحكام ثم انه بان غيابه عن المدينة حدثت ثورة قوية

ضه وكان كل واحد يتشكى منه حيث جلبهم من محلاتهم التي كانوا مرتاحين فيها ووضعهم بالمدينة وجعلهم رعيته بل عبيداً له. وعندما عاد الى اثينا طرده السكان فا لنزم ان ينفي ذاته الى ستيروس حيثًا مات هنا ك وطلك بعن مينفس صاحب الدسائس الكثيرة ولكن بعد موت هذا أرجع تاج الملك الى عائلة طيسة نحفظته الى حين اغارة الابلانيين وهم قبيلة من مسينية طردهم منها الدوريون والمرقليون فانواالي اتيكةتحت قيادة ميلانثوس وإلكمون وبيزينتراتس الذبن كانوا من نسل نسطوراكمكيم فاختسلوا امحكومة من ايدي الاثينيين وإما الاثينيون فلكي يجفوا خبراعنصاب اكمكومة من ايدبهم محافظة على فخفختهم الوطنية يقولون ان غرباته اتوا فسكنوا في انيكة بحل منفرد وإنه بعد ذلك جرب حرب بين ثيوة وإثينا فطلب ملك الثيويين المبارزة الشخصية مع ثيمتس ملك الاثينيين الذي كان من نسل طيسة فرفض ملك الاثبنيات ذلك وطلب الى ميلانثوس احد روساء اولاتك الغرباءان بكون عوضا عنه فقبل ميلانئوس طلبه وبارز ملك الثويبت فغلبه بالحيلة وجزاً النعله انتخبه الاثينيون ملكا عليهم . ثمانه من المحتق ان ميلانثوس ترك كرسي الملك لولده كدروس وإن اخوانه صاروا روساء الالكمونيين والبنرستراتيين والباوينديين وه العيال الثلثة الاولى في ائينا. وقد مرالقول سابقا ان كدروس هو الذي ضحى ذاته ليخلص وطنه من هجوم الدوريبن

الاراخنة سنة ١٠٥٤ ق م \* وبعد ما مات كدروس زعمت الاثينون بانه لا يوجد من يكون اهلا ليخلفه وبهذا الاحتجاج ابطلوا الحكومة الملكية وقلد والاحكام الى قضاة بدعون اراخنة فكانوا اولا يحكمون حكما مو بدا ثم حدد حكمهم الى عشر سنين وذلك في سنة ٢٥٢ ق م ثم جعلوا بعد ذلك سنة واحدة وذلك في سنة ٢٨٢ ق م ونصبوا تسعة منهم جعلوا الحكم بينهم متساويا وذلك لاجل تنقيص سطرة المحكومة . وهكذا لم تكن هذه المحكومة المنجزأة قادرة على ان عهدى القلاقل وكان عزل هولا الاراخنة صعباً لان شراتع احده داركون كانت قوية فيا

يلائم م. ودامت القلاقل الى ان ظهر رجل طاع بسى كيلون فاستغنم الفرصة وانتق مع جملة من رفاقه وهم على قلمة المدينة وإخدها وكان آ ملا بالتسلط على الملكة وإنما حاص الشعب حالاً حتى نفذ طعامه وماوه و فهرب ولما نظر رفاقه فعله شرعوا بتوسلون الى مديروة لتحميم . وإما ميغاقلاس احد الاراخنة فلكي يبعده عن المحاماة بتبنال مديروة طليم المحاكمة نخافوا ضياع حقوقهم الوطنية ولم يتبلوا بالمحاكمة فاشار عليم ميغاقلاس بان يعلقوا خيطا بتمثال مديروة ويسكونة بايديهم ومحضرون للحاكمة فنعلوا ذلك وعند ما دنوا من مذبح المة المجمم انقطع الخيط على رفض مديروة حمايتهم فرجم مع الشعب من كان منهم خارج الممكل وذبحوا من بني ضنه قرب المحاريب ولم يغم منهم سوى البعض بشفاعة نساء الاراخنة

ابيانيتس \* وبعد قليل من تلك الحادثة حصل و الافظن النعبان ذلك انتقاما من الالمة حيثا تجموا عاريبها فطلبوا شيخا عترما من اهالي كريت يسى ابيانيتس ليسترح لم الالحة قصنع المذكور ذبائح شفاعية منها أنه طلب نقدمة بشرية فاجاب طلبة شابان ائينيان امم احدها كراسينوس والاخر اربستوذيوس كانا مرتبطين بصحبة قوية ولحبتها لوطنها جعلا عنقيها فريسة للنصل المندس وعند ما انتهى ابيانيتس من عمل الذبيعة طلب العودة الى وطنه فاتحنوه بهدا با ثمينة فلم باخذ شيئا بل قطع غصنا من زيتونة منيروة ونصح الاثينين بالرضوخ لشراتم احدم المعي سولون

سولون وشرائعه \*كان سولون من سلالة كدروس وكان تاجرا اله الله كدروس وكان تاجرا اله الله بعدة فتعلم اموراً كثيرة وكان حكما شاعراً وبولسطة شعره قد خدامات جزيلة لوطنه . حيث كان الاثينيون هجموا مرات عدية على الميغار بين السرياء سلامينة منهم وكانوا دائما يعودون بالمخيبة فسنوا قانونا لتتل كل واحد يتكم او مذالب محاربة تلك المجزيرة المنعيسة قاطهر سولون انه جُرَّ وبتي مات على تلك المحال ثم

خرج في احد الايام الى محل اجتماع الشعب بهيئة رهيبة وصرخ بصوت عال منشدًا اشعارًا هذا معنى مطلعها \* انني ات كناد من سلامينة الجدية مستعدًا ان اتلو عليكم الاشعار التي نلاها على ابولون . فأصفى الجميع أنه ولكنهم لم بعباً ول بولانهم كأنوا يظنونه فد جُنّ وعندماات ي من تلاوة المنظومة صارالشعب جيعهم كالجانين مشابهين سولون وما عادواافتكر وإبالقانون بل ذهبولسر بعافئتلدول اللحنم وجعلوا سولون بمقدمتهم وهجموا على الميغارين فاخذوا سلامينة منهم وسيفي سنة ٥٩٥ ق م فوضوا الى سولون الإعتنا بنرتيب الشرائع واما هو فلكي يساعد النقراء نقص رسم الرباء وسن قانونا بانة اذاافلس المديدن نكون الملاكه للدانن فقط وليس تخمه وبكنا حرركل عبدكان سبب عبوديته الديون. ثم قسم الشعب الى اربع رتب با اسمة لكثرة الثروة وقلنها فكان اصحاب الرتبة الرابعة من الذين يَكُونَ شَيْئاً قَلِلاً وَمَنِ لايَلَكُونَ شَيْئا وَهِ الذِّينَ اعْنَاهُم مِنَ الضَّرَائِبِ وكان لاصحاب الدرجات الثلاث الاولى الحق بوظائف خدمة الدولة . وإسس مجلسا ساه مجلس السناتو وجعل اعضاءه اربعا تترجلاكان يتخبم الشعب بالاقتراع في كل سنة وكان هولا الاعضاء يسنون الشرائع ويعرضونها على جمعية الاهالي انبولها او رفنها وإما التسعة الاراخنة فكانت نجرى تلك الشرائع. وجددسولون ممكمة الاربوباجة وجعل اربابها من قدماء الاراخنة وكان هذا المجلس العالي وسائر عجالس تمويز الحقوق مومسة كتأسيسها في ايامنا هذه من الاهلين والانتخاب بالاقتراع. وإنشأ سواون قوانين اخرى وهو ان كل من ثبت عليه ثلث مرامتانه بلا " عل ولاشغل يخرالشعب به وهكذاكان جزاء من يسرف باموال واندبه ان بحرمهم من التوت ومن قوانينه انه اذا تزوج الرجل فها على زوجته ان تحضر معها سوى ثلثة اثواب وبعض الامتمة التليلة لثمن. ومن قوانينه ان من يسكر من ارباب المشورة يتمل. وإن من مات بالحرب وله ذرية فعلم الحكومة تربينها على مصارفها . وإن العبد المان عبد سين له الحن بان بطلب سعه املا بالحصول على الراحة عند غيره

بيزستراتس ووللاه \* وبعد ما قررسولون شرائعه سافر من اثينا لكي بتم اجراء الما بالسكينة ولكن بن غيابه توصل احد اقاربه المعي بيرسترانس الى ان استحصل محبة الشعب وكان غنيا فسلموه وظيفة سولون فلم يبطل شيئا من شرائع سولون وإنماكان مضمرا بنفسه التملك عليهمالي انحرج نفسه يوما وخرج واكضاملطنا بالدماء فنظر الشعب فسالوه عنسبب ذلك فاجابهم ان اعدايكم الاعيان اراديل قتلى فاحموني منهم فعينيل لةحرسا منهم فانخذه لهُ عسكرًا وبساعدتهم اخذ قلعة المدينة وإستولى علم الدولة وإنفذ بها احكامه فطرده مضادوه مراث ولكن الشعب محيه كانول برجعونه دائما وإستبد بالسلطة منذ سنة ٥٢٨ الى سنة ٥٢٨ ق م بلا معاند وكان قليل التساوة بحكمة عبا للعلوم والصنائع وشرع بابنية عظيمة لتزيبن المدينة وهو اول من اسس مكتبة عمرمية في بلاد اليونان ودوّن اول نسخة من اشعار اوميروس وكانت الاليادة والاوديسا غيرمعروفة الى ذلك الحين سوى من الراسبود وهمالذبن كانوا يطوفون في جيع بلاد اليونان ويترنمون بجملة من قطع تلك الاشعار فجمحا بيزسترانس في كتاب وإحد وعين تلاوتها في اعياد الياناتنائس الكييرة الوطنية التي كانت تصبر كلخمس سنوات مرة وكان لة ولدان اسم الاول ابرخس وإلثاني هبياس فورثاه معاسنة ٥٢٧ ق.م وحكما كوالدها الى سنة ١٤ ق.م وبهذا الزمن اتنق هرميوس وارسئوجيتون مع بعض البيز سترانيبن على قتل الاخوبن وذلك لانهمأكانا بريدان الانتقام منهابسبب اهانة شخصية وإخذا بانتظار الغرصة لاجراء مقصدها وم عيد الباناتنائس لان ذلك اليوم كان اليوم الوحيد الذي كانت تجتمع مه جميع السكان منقلدين الاسلحة وفي حاول ذلك اليوم جمع هيياس حرسه ومعهم صف الشعب في الساراميك خارج المدينة وكان حينلذ بنقدم هرمديوس وارستوجيتون ليتةلاه وكان بيدكل منها خجرا مخنيا تحمع غصون الآس وإذ ذاك نقدم احدالمنفقين الى هبياس وكله ُ سرًّا بدون تكليف فظن الاثنان انة

صارافشاه سرها فرجعا سريعا ودخلا المدينة وفيايا بها صادفا ابرخس فاماتاه وباول الامرغش ارستوجيتون الحرس ولكنهم مسكوه حالا وقتلوا هرمديوس وعندما بُلغ الخبرالي هبياس سرًّا كنم الامر وإمر بالسكينة الشعب الذي كان محيط به إن يذهبوا بلااسحة الى مكان عينه لم فذهبوا الى ذلك الحل هانوت ان الملك عريدان يقول لم شيئا وهناك امرالملك حرسه ان يشهروا السلاح ثم قبض على من وقعت عليه الشبهة اوكان مسلحا بخبر فنتله سنة ١٤٥ ق م وتبعا إبعض قصص متاخرة قيل أن ارستوجيتون قبل فتله ومضع تحت العذاب الالير ليقرر عن المشتركين معه بالكين فقررعن جلة من اصحاب هبياس فامرهياس بمسكم وقتلهم ثمسالة منكان معك ايضا فاجابه ارستوجيتون لااربد الان هلاك احد سواك وكفاني بانني قبل موتى اضرمت بقلبك جرة ترافقك حتى الموت وهوانني جعلتك ننتل ببدك مر كنت تحبة جدًّا فنتلة حينتذ هياس فغضب الشعب لكثرة ظلمه وخلعوه عن الملك وإقاموا انحكومة انجمهورية وككي يشرف الاثينيون ذلك اليوم الذي اكتسبوا بوحريتهم اشاعوا انةكان يوجد حبيبة لارستوجيتون تدعى لانا قبض عليها هبياس ووضعها نحت العذاب المول لنفررعن شركاء حبيبها فقطعت لسانها باسنانها وبصتته بوجه الظللم هبياس آكمي لانقر . وبعد سقوط عائلة بيزسترانس اقام لها الانينيون تمثا لأبصورة لبوة بالالسان ثم اقاموا ايضا غثالين اخربن الواحد لارستوجيتون والاخر لهرمديوس وكانوا يترغون في الاعياد بامعناه \* باعزيزي هرمديوس انك لم تمت ولابد من انك تكون حاصلاً في الجزائر الطوبا وية حيث هناك اشيل وديوميذس . اني ساحل السيف في غصون الآس كما فعل هرمديوس واستوجيتون عندما قتلوا الظالم وبولسطنها حصلت المساولة في اثبنا \* وما ينتضي ملاحظته هنا مدح الاثينيبن بترنيمتم لسافكي دماء . فنقول ان سفك دما من يختلس السلطة لم يكن ذنبا عندهم وهكذا كان عند الرومانيين وما بجيد اجراؤه في هذالايام [ قتل القاتل مها كانت الاسباب التي حملته على ذلك . ولما طرد الاثينيون |

هيهاس ذهب الى بلاد فارس فاستغنمت العائلة الالكونية الفرصة المناسبة مستعينة بجيوش اسبرطة فدخلت اثبنا وتملكنها

الالكمونيون وكليثينس سنة ٥٠٨ق م \* ان منه العائلة من اقدم سكان مدينة اثينا وكانت تدعى انها من سليلة اياكس وند اخبر ميرودوطس ابوالتاريخ ان احد هذه العائلة المسي الكيمون قدم خداما عكذبرة اسفراه كارس ارسلم اكرزيوس ملك ليديا الى بلاد البونان ليستشير ما وحي دانة فطلبه الملك المذكور إلى سرديس رعند وصوله البها مخه الملك قدر ما يمكه حمله من الذهب دفعة وإحدة وإما الكيمون فاستنهز الفرصة وصنع انوابا وإسعة وحذاء عريضا وعندما ادخله ضباط الملك الى كنزه الني ذانه على كومن قطع الذهب إ وجعل بحشو منها اثوله وحذاءه وفعه بكل جهان وعندما خرج كأن ذاخذونه متفقة وظهر عدودب وكادان لايستطيع السير وكان كل من براه على الكاكال يسخربه ويظنه مصابا بالعاهات. وكم وكم من الاغنياء الذبن مثل الكيمون يكتسون الذهب بالشراعة وإلوسائط غير المحمودة وقد اخبر هير ودوطس عن سبب ثان جعل الالكمونيين بذلك الغناء قال ان كايثينس ظالم سكيونه كان صاحب قدرة وغماء عظم وكان له ابنة اسمها اغريسته لم بكنبرد ان يزوجها سوى لاكمل اليونان وكان برما حاضرا في احنفال الالعاب الاولمية فانتصر في سباق انحيل ثم المهر بواسطة مناد ان من يعد نفسه اهلا للاقتران بابنته فليحضر الى سكيونة بمن السنين بوما وإنه بعد مضيّ سنة كاملة منذ اليوم السنين بفرنها بسنحنها فتسابق سريعا جملة من الطالبين وكان كينينس عند وصول كل واحد منهم بساله عن الاده وعائلته وبينيه عن الى نهابة السنة المذكورة وكان بقابل الجميع بكل اعزاز واجلال وكان يسبرميل كل واحدمنهم وعوائده وإنساع ادراكه ومعارفه إ وذلك بول طة المباحث الني كان بجريها معهم بنوع اخص وكان بريد ايضا بن يختبرمهارة كل وإحد منهم وقوته حيث كان اله ولع كلي بالتمرينات الجسدية

اللازمة للجنود كسائر اليونان ولذلك كان بكثفهم الالعاب المعتادة وجعل لم ميدانا لركض انخيول ومرسحا لسائر الالعاب ولم ينج بكل ما اجراه من وسائط الاخنبار سوى هيبوكايداس الانيني بن الكيون وَلمَا مضت السنة ودنا اليوم الذى عينة كنيثينس لاشهارخطبة ابىته ذبج مائة بقرة ودعا الى وليمة ملكية ليس فقط من حضر لاجل انخطبة بل جميع السكيونيهن وعند ما انتهت المأ دبة نهض كيثينس وشكرجيع المدعوين وقدم لكل وإحدمنهم وزنة من الغضة تساوي ٢٦٠٨٠ غرشا وسمى ميغاكلس خطيبا لابنته ثم زوجها منه فولد لميغاكلس لد ساه كينينس وهو الذي اخذ السلطة الاولى في اثينا بعد سقوط البيزستراتيهن . محيث ان الظلم الذي مارسه البيزسترانيون في مدتهم الاخيرة و**ل**ديث الاثينيين حب اكحرية التي نشهد لهم بهاكامل نواربخهم وإلني اجروإ بوإسطنها امورا عظيمة ولكنهم بعد نجانهم من ظلم البيزسترتيبن وقعول بداهيةاخرى وهي المنازعات الداخلية لانه بمة حكم كليثينس الذي كان رئيس الشعب كارن يوجدحاكم اخروهن ابزاغوراس رئيس الاعيان فكان الشفاق منزائدًا بين الرئيسين وكان كل منها بانعاقب يسبب نفي الاخرحني انتصراخيراً كيثينس على خصمه ولكي يعاقب مضااديه احزاب ايزاغوراس جعل قوإنبن الدولة مائلة الى انجمهورية ومماه الشعب ارخونة ابونيم فحينئذ الغيامتبازات العيال الاربعالقديمة انتي انحصرت بها سطوة العيال الغنية وعوض عنها بعشرة قبائل جديثة وحصل بسبب زيادة النبائل ازدياد في اعضاء مجلس السناتو فكابول ٠٠٠ عضو عوضا عن ٠٠ يعضو وكلفهم مارسة الاشغالكل ايام السنة ما خلا الاعياد وقرر ترتيبات اخرى منها ترتيب انجيوش وهوان كل قبيلة بكون منها جنود رجالة وخيالة وقائد . وكانت النواد نمارس الوطيفة سنة واحدة ثم ترقى الى وظائف اعلى . وما ينسب الى كليثينس نظام الاوستراكسموس اعنى المحاكمة بالرصوات التي يعطيها الشعب في النوازل المهمة كوجود قلق وبلابل داخلية اوادعا احد بالسلطة . وكان اصحاب الاراء ينقشون على صدفة ملبسة بالشمع اسم مسبب النلق اومدعي السلطة وذلك سرًا إ وكانوا يجمعون صدف الاراء المذكورة فمن وقع عليه اكثرها طردوه من الوطن عشرسنين ولكن بدون ان يحطول من قدره او يسليه الملكه او يجزول دخلها وقد نفي من عهد كلينينس عشرة بها الواسطة وهم ابر خوس من انسباه البيزستراتيبن وللسيبياد وميفاكاس وكلياس واريستيذس وتمستوكل وسيمون وثوقيد بد ودامون اعداسا تيذبر يكلس وايبربولس وهذا كان نفيه ظلما و بعث ألغي هذا النظام. اما اسبرطة فقد رغبت في عضد تلك القوانين المجمهورية في اثبنا وقدم احد ملوكها المدعى كليومينس الى اثبنا ليضاد عمل كلينينس الا ان الشعب جاهر بمقاومته وطردوه من مدينتهم فدهب الى البيوتين والمخلكيد بين مستنجدًا وابرم مهم اتفاقا على محاربة اثبنا فاغجد مهم اتفاقا على محاربة من المخلكيد بين قسما من اوية . وبسبب اتعاد اهالي جزيرة ايجينة مع السبرطيبن بني الان اختيه منور وبعض سفن حربية قادها ملنيادس العموافئتي بها شبه جزيرة نواقة واخضع ابن اخبه لمنوس ونال اثبنا عظمة باذخة رنجا عن اسبرطه لكمًا في ذلك الحين ابتدأ تا محروب المادية وفي الفصل السادس يتوضح ما بلغ بها البونان من المخر العظر المخلد في صفحات النارخ

## الفصل الخامس

الدول الثانوية في البيلو بونيسة . المالك الثانوية في البونان الوسطى . الدول الثمالية والغربية . زمن النزلات الاول في القرن الثاني عشر واكحادي عشر. زمن النزلات الثاني في الفرن الثامن الى السادس . التمرينات العامة للشعب اليوناني وديانته . التمرينات الاهلية . الامنقطيون والالعاب الاهلية

الدول الثانوية في البيلوبونيسة \* قد نظرنا تاريخ دولتين ها اعظم دول اليونان ومركزها ومقدرتها قبل انحروب المادية فصارعلينا ان ننظر في تاريخ الدول الباقية التي اشتركت في هذه المحرب العظيمة وفي حوادث الازمنة الاخيرة. كان في وسط البيلو بونيسة مقاطعة ارقاد با وكان وراء المجبال الشاهقة المحيطة بها

عدة قبائل مستقلة بذانها تسكن اودية تلك الجبال. وكان اهم هذه الاماكن مدينتين احداها نسى منتينة والاخرى تعجة وكانتا سيفح خصام ومضادة مع بعضها وكانت الثانية من احلاف اسبرطة . وعلى الشاطئ الشالي الشرقي كانت مقاطعة الذة وهي اخصب عمل في البيلو بونيسة اشتهرت بالإلعاب الإهلبية و بالميكل المعروف باولمبية وكانت ارضها تحسب مقدسة ولذلك كان حدوث الحرب في قرب منها ممتنعا ونفابلها جزيرة زاكنثة وفي شرفي الهذة كانت مقاطعة اخائية وهي نحنهي على اثنتي عشرة فبيلة مجهولة الاصل وكان لكل قبيلة منها مدينة ولم يكن لوإحدة منها مداخلة باعال سكان بلاد اليونان عموماً . ثم سكيونة التي كانت اقل ثر وة من جاريها قرنئية وهي مسلطة على مدخل البرزخ الملةمب باسمهـا وقد خولها مركزها الطبيعي اهمية عظمة لانها نشرف على العرمن الحيهتين وهي التي بني إهلها مدينتي إسراقوسة وقرقرة وبنوا في سنة ٧٠قم اول سفينة ذات ثلاثة صفوف من المجاذيف وككنا ترف شعبها المسبب عن الغني مكن منهم الخمول فاضاعوا ما كانواآكتسبوه من المجد وإلقوةِ المحرية . وإرغولينة في الشرق وهناك موقع مدائن ميكينة وتبرينة وإبيذورة وإرغوس القديمة وهذه الاخيرة كانت من الدَّاعداءاسبرطة . ثم ُ فيلم نطة في جنوبي سكيونة وكانت مستقلة الاحكام فيالارض الداخلية اما جنوب البيلو بونيسة فكان لأتمدمونيهن بتمامهِ مع جربرة قيثرة وجيثيون التي صارت بعد زمن مينا. لاكونيا وجزبرة ابجينة وهيذ ائتمتجرعظم وسفن كثيرة

الدول الثانوية في بلاد اليونان الوسطى \*ان مغارة ذات المينائين على المخلجين خرج منها عدة نرّالات وكان لها في واقعة بلانيا ثلثة الاف جندي وكانت الدّ اعداء اثينا . وكان في بيونيا جلة دول ومدن إهما اورخومينة وبلانيا ونسية وخيرونة واخيراً ثيبة العظيمة وإنحدت هذه المدن بمعاهدة وتراً ست عليها ثيبة التي حاولت بعد حين ان نسلط عليها جيما فقائ منها مدينة بلانيا وانحدت مع الاثينيين وكان في اليونان الوسطى ثلث مقاطعات باسم لوكرينة موقع

أحداها على خليج قرننية والاخيرتين في جنوب الثرموبياة ثم اوبة وكارن لها مدينتان مشهورتان ها ارتريا وخلكيس. وفوقينة وكان بها نحو عشرين اوثلاثين مشيخة متملة وكانت دلفة خارجة عن هذا الاتحاد وهي التي كان دخلها من مبكلها المشهوربالوحي. وكانت قرَّة مينامها على خليج قرنفية وكان سكان هاي بتعدون على الزوار ويظلمونهم وكارس ذلك مضراً بمصلحة دلعة وسبب ذلك خصام بين هاتين المدينتين افضي الي حرب اشهرها مجلس الانفقطيون سنة ٥٩٥ وإشترك بهذا كترب النساليون والسكيونيون والاثيليون فخربوا مدينة فرزة وغنمت الكهنة اسلاب القريبين وخصت بها الالعاب البيثية فعادلت برونتها الالعاب الاولمية وكان دخلها لليكل وخدىته ثمكرسوابقعة المدينة لابولون ومنعواانناس من زرعها وفلحها مخافة ان يبني مكانها مدينة على انهم سعول بان ترعى بها المواشي وذلك يعود عليهم بالنفع لان الزواركانوا يلتزمون للماشية لتقديم ذبائح في الهيكل فان الوحي لم يكن يجيبهم الاعند لنَّديم ذبيحة . ثم مناطعة دورينة وهي صغيرة بها أربع قرى كاناللقدمونيون يحترمونها كهياكلوفي نمالي المالك الثمالية والغربية فوقيلة ثساليا ونقسم الى اربعة نخوم وكان سكانها الاصليون ضخاما اشدا وربما كانوا منغيرالنسل الهلاني وائن كانت لغتهم نقارب لغة اليونان وكان لفرسانهم عظم شهرة لانهم كانوامن الاشراف اما المشاة فلم تكمن حالهم حسنة لانهم كانوا يحاربون عن اسيادهم ولو انحد انساليون لعظمت شهرتهم ولكن اشراف البلاد كان بزاعهمتواصلاً وكانت بلاده منقسمة الى كثير من المقاطعات المستقلة وآكثرسكانهاكانوا يدعون حق التملك حاسبين انفسهم من سلالة هرقل . ثم ايطوليا وقد فيل انسكانها سلابيون لخنم كانواداتما نحت السلاج . وإبيرة التي لم بكن اهلها يونان ولنقف هنا لان المعارف حصرت مع التمدن في اليونان الشرقية زمن النزالات الاول في الجيل الناني عشر والحادي عشر \* ار٠ اليونان لم يكن وجود ه منحصرًا في بلادهم فقط ولكنهم ملا وإ بمستعمراتهم كامل شواطئ

بحر الروءالشرقيه البنطش ولانورد ذكر النزالات التي يظن إنها هاجرت هربا اوتيها بعد حرب تروادة ولكن النزالات التي خرجت من اليونان قبل الثورة المساة برجوع الهرقلية و بعدها . ولول من بعث بالتزالات قبل افتتاج الدوريين بلاد البيلوبونيسة كانالايوليون وذلك سنة ١١٢٤ فانهم سافرول من ميناءاوليس وقدمول شاطي اسيا الصغرى الشمالي الغربي وانتشروا بالتتابع في ميسيا واكجزرالمجاورة لهاوهي لسبوس وتندوس مإيكا تونيسة ودعيالقسم الذي سكنوهمن بنطش الي نهر هرموس بابولينة وصارت كية اعظم مدنهم . وكان خروج اعظم نرَّالة من بلاد اليونان سنة ١٠٤٤ وذلك لان الايونيين الذين لجأ وا الى انيكة لم يَكنهم ان يثبتوا فيها. بسبب المحل الذي حصل بها فترحوا اني جزر الارشبيل عن طريق الككلاذة وبنوا هنالك مستعمرات وسكنوا فى جنوب النزالات الايولية على كامل الشطوط. المتنة من نهر هرموس الى نهرميندرة وما فوق اما المدن الاثنتا عشرة التي بنوها من الجنوب الى الثمال فهي ساموس وشيوس في الجزائر المساة بهما ومليطس وميونطة وبريانة وإفسس وكولوفون ولبيدوس وتيوس وإريثرة وكلاز ومينة وفوقية ويعد ذلك بزمن بنوا ازمير التي نرلها نرانة ايولية ثم قدمت اليها نزالة ايونية وسنة ١٠٤٩ ابتدات نزالات الدورية فبنت ميلوس وآكريد وكوس ورودس وسكنت بهاوعرت كل شاطي اسيا الصغري الجنوبي الغربي وقد سبي هذا التسم بدورين نسبة إلى هذه النزالاتولا يعلراي زمان عمرت فيهاليونان ليكية وهياليوءلواء تكنويقال في خرافات بلروفون ابه كان لهذه البلاد مداخلة مع ارغوس ولا يعلم اصل مدينتي سلجة وسغلاسوس في بيسيديا وكان بقال إن اصلها من اللاقونيين وربما كان ذلك غيراكيد ومثابها اسويدوس وسيدا في بنيلية وبافوس وسلمينة وكينيو رب في قبرص اللاني بواسطتهن بات لليونان معظم الجزيرة التي كانت للفينيتيهن. ولم يذهبوا الى ان مدن جزيرة قبرص بنيت بعد حروب تروادة وكانت اكثر مدرب ايطالياً تدّعي انها وجدت قبل هن اكحروب وإنما مدينة كومة وحدهاكان يظن انهاً من بناء القرن الذي عقب رجوع المرقليبن وذلك نحو سنة ١٠٥٠ ق م

وكان نجاحها عظما من القرن الثامن الي السادس

إزمن النزَّالات الثاني من القرن الثامن الى السادس \* لما ــك. التلة. الذي سببته الاغارة الدورية في بلاد اليونان ونزح منها كثير من الرجال لم يعد بخرج منها نزالة في من قرون ِ . وفي القرن الثامنكثر السكان بوإسطة السلام منجاج الدول فتهيأت نزالة جدية وسارت في تلك الاثناء إلى الشمال والغرب. وخرج اكبر قسم من هذه النزالة من ارتريا وخلكيس ومما مدينتان من اوبة ومر ب ميغارة وقرنثية وكانت جيعا اغنىمدن البونان الاوروبية في ذلك الوقت وكانت حكومتها بيد الاغنياء ولذلك نزح عنها كثير من الفقراء. وملاء الاوبيون بتشعيباتهم اراضىخلكيد يكة واشتهر في تلك الاقطار مدينتان ها بوتية التي بناها اهل قرنثية وإولنثة التي بننها قبيلة من ثراقة . وإخذ في ذلك الوقت بونار، اسيا بارسال النزالات فقدموا شرقى جزيرة نستوس وملاوا بمستعمراتهم كامل الشط حتى البسفور ومنهحتي نهرالطونة وقد لحقت نزالات ميغارة بيونان اسيا وبنت في اوإسط القرن السابع مدينة بيزنطية حيثما كان مهيأ موقع مدينة جعلها مركزها الطبيعي سلطانة المداين وهي القسطنطينية وهاجمت بزالة يونانية جزيرة ثراقة وإستنقذتها مرس البلاسجيبن وهاجمت نزالة اخرى من جزيرة باروس جزيرة ثازوس وإغنصبتها من الفينيقيين وهي مشهورة بمعادنها الذهبية وموقعها مع ثازوس على شاطئ ثراقة . إو بنياهل قرنثية في البحر اليوناني وبحر ادرياتيك مدن قرقرة وليفكادة وإناكتوريون وامبراكية وإيولونية وإبيذامنة . و في سنة ٧٢٥ ارسل الخلكيد يون اول يزالة يونانية الى جربرة صقلية نحت قيادة ثاوكليس الاثيني فاسست هنا لك مدينة نكسوس والحق بها في الحال الدوريون بزالة وفي سنة ٧٢٤ اسس ارخياس القرنثي مدينة سماها سراقوسة باسم بحيرة قريبة من محلها وصارت هذه المدينة بسبب موقعها انجميل الشهر مدينة في صقلية ومنها خرجت نزالات آكرية سنة ٦٦٤ وكسينة سنة ٦٤٤ وكمرينا سنة ٥٩٩ وبعد ذلك بقليل توارد الى من البقعة الجدينة كثير من الشعوب

و بني فيها الميغاريون ميغارة هيبلا وإهل هذي اسسول سلينونتة سنة ٦٢٨ وقدم اليها أناس من أكريت ورودس فاسسوا جلاسنة ٦٨٧ وإمل هذه بنواسنة ٥٨٦ على شاطي بهر آكراغاس مدينة اغريجينتة التي قامت بمخاصمة سراقوسة ولم يكن في شالي أ صقلية الى زمن ثوقيديد سوى مدينتين يونانيتين وها مدينة زنقلا التي بناها جماعة من كومة وخلكيس ومدينة همرة التي بناها جماعة من السراقوسيين مع نزالة من زنقلاً قبالة مدينتي سولوس وبانورموس الفينيةيتين وبعد خمسين سنة من دخول اليونان الى صقلية انتشر الجنس اليوناني في ايطاايا الجنوبية انتشارًا عظما حتى سميت تلك الاراضي باليهنان العظي. وقد بني بها الاخائيون مدن سيباريس وبوسيدونيا وكروتونة ومتابونتة وبني فيها اللوكريون مدينة لوكرس والدوريورب مدينة ترننة والمسينيون مع الخلكيد بين مدينة ريجيوم فهذى المدن التي صاربناو هافي ايطاليا وصةلية فحمت لليونان البحر المتوسط الغربي و في سنة ٦٢٩ قذفت الزوابع مركبا من ساموس بعيدًا عن اعمة هرقل فرسا في مصب نهر اسمه بتبس في طرطسوس فنزل من فيه الى البرووجد وإ ان في تلك المحلات كثيرًا من معادن الفضة وكان الفينيقيين متجربها فاستقبلهم ملك تلك البلاد المسى ارغانثونيوس وفرح بهم جذا وبسبب بغضه الفينيقيهن سالم ان يتركوا بلادا يونيا ويسكنوا حيثًا برغبون في بلاده فإ فبلوا وإعطاه هذا الملك كثيرًا من النضه فاخذهها ورجعوا بهاالى بلادهم وبولسطنها بنوا حول مديننهم سورًا متينا وإكتشف هولاء النوقيون الجرالادرياتيكي وكوريانيا وإيبريا وجزيرة كورسيكا ووصلوإالىشطوط غاليا وإسبانيا اما الذبن اسسوا مدينة ساغونتة في اسبانيا فهم نزالة مرب جزيرة راكنثة وإما زمن تاسيسها فغيرمعلوم وكان لليونان نزالات فيكامل سوإحل المجرالمتوسط وكان في جزيرة ثيرا نزالةمن الدوريبن وإحد سكان ثيرا اسس مدينة قيروان في بقعة خصبة من ليبيا وذلك سنة ٦٣٢ و بعد ذلك بقليل صارتاسيس مدن ابولونيا وهي ميناء قيروان وبرقة وتوخيرة وإيسبريا ونسلط اهل هذه المدر على كل قبائل البادية التي كانت محيطة بهاعلى ثلث درجات طولاً منحدودمصر

وكان لليونان نزالات اخرى في بلاد المصريين لانه في سنة · ٦٥ ذهب جنود من قاريا بايونيا ودخلوا في خدمة ملك مصر إبسًا تيخوس فوهبهم محلات ليسكنوها وقربهم اليه وبسبب آكرامه اياهم قدم عدد غفيرمن اليونان إلى مصر وبسبب العساكر حضر التجار فبنوا اماكن في نوقرانيس على مصب البيل ونظمولُ جمعية وسموما الهلأنية وإسسوا هيكلآ وإحاطوه بسورمكرس وقد قدم نفقة هذا البنايات سكان اربع مدن يونانية وإربع مدن دورية ومدينة ايولية ولم يكرن يسيح لسفن اليونان ان ترسو او تبيع ما حملته الآ في هذه المدينة وتكذا دخل التمدن اليوناني حتىبين البرابرة وفافت نزالات منهم مدنها الاصلية كسيباريس الني كان بها ثلاثمائة الف مقاتل ومليطس التي اسست ثلاثمائة محلة . ولما انتشر اليونان في يطاليا وإسبانيا وإفريقية وإسيا وثراقة وسكينيا الاوروبية زادت العلاقات التجارية والروابط السياسية لان ادل اسبرطه واثينا وقرنثية كان لهم نزالات بعينة عنهم يستعينون بها احيانا ونشارك في حرو بهم كما طلبت سراقوسة نجن قرننية في زمن تيمولاون وسبب غضب ملك الفرس على الاثينيين انهم حامول اليونانيين المتوطنين فياسيا الصغرى وبانجملةان التمدن نشرته زالات مليطس وازمير ورودس وسراقوسة وترنتة اكثر من اثينا وترنثية اللتين ها اصل هذه النزالات إتمرينات الشعب اليوناني وديانته \*قد علمنا ان اليونان كانوا منه مين الي عدة قبائل مرتبطة ومتحن باللغة وإله يانة والعنائد التاريخية وكانت الالعاب الاهلية · مستعلة عند كل اليونان . اما ديانتهم واعتناداتهم فقسم منها مجلوب من الشرق إ ولما جهلوا حال عناصر الطبيعة جعلوها المة فعبدوا المول والربح وإلنار والشمس أوالجروإلانهروإلاحراش وكان عندهم ان جوبتير ابا الاللة موالهواء لانه مجيطا وسائرا كخليقة ونبطون الجرالذي يروىالارض وإبولون الشمس التي تبيريا وتحميها ثم اعتقدوا باله القوة والبراعة والشجاعة وإحمال والصناعة والإدراك وكانوا يعبدون ه أنه الاللمة التعنجم الصنات المخنصة بها وإذ وجد في تصوره إن كلاَّ من هذه الالهة على إ

أشكل انسان جعلوالكل منها تاريخ حيوة مطولاً ومتنئا بالخرافات ولم يجمعوا قط هذه الخرافات في كناب وإحدولم تكن قواعد دينهم مبنية على اساس معلوم ولكنها مبنية على قصص متنوعة عجيبة بانت من مواضيع الشعر الحسن على إنها لم تكن دائما مناسبة للاداب وقد اعنتد واان للالهة صفات الانسان من شهوة وإغلاط على انهم ميزوهم بدرجة اعلى من الانسان وجعلوالكل اله شعبا اومدينة نجصها مجايتو مثل مينروة فانهم اعتند والنها في اثينا وهي حامينها وإن سيرس في الوزيس وجونون في ارغوس وإبولون في دلية ويُنوس في ثيبة والزهرة في قبرس وليذكر اساء الالهة التي كان الاعيان يكرسون لها وقد زعمت كهننهم ان مساكنها في رووس جبل اولمبوس وهي: جو بتير ملك العالم وجونو ن امرأ ته وإيولون اله الشعر والفنون ونبطو ن اله العجر ومينروة المةاكحكمة والزهرة الهة امحال والمربخ اله انحرب وفلكان اله الصناعة النافعة وڤستا البتول ملكة الفضائل المدنية وسيرس ملكة 'لمزروعات وديانةالهة الصيد والتمر اوعطارد محافظ التجارة ومعطى الفصاحة وكان لهمالهة غيرهذه وهي بلوتون سلمًا ن المحِيم وبخوس اله انخمر وفاتح الهند . وإسكولاب طبيب العرش الماوي والالمة الثانوية احدهم للقعار وإخر للاحراش وإله للهياه ثم بارب والغونة والساتيرة ودريادة ونيادة واوقيانينة ونيرينة وتريتونة وإيول والارياج والموزات والبرك معالوف من المشبهين بالالمة والابطال وإولاد الالهة كهرقل وطيسة ويازون وبرشاوس وغيرهم إمن اشتهر بفعل اوعمر محلاً اواسس مدينة وبالجملة فقد كان لكل مدينة اوضيعة اله يجترمه سكانها ويحسبونه حامية وكانوا يعتقدون ان خارون ساعي الموت باخذ ارواج 'لموتى في قاربه و يقطعها نهرخارون وكان حارس هذا النهر قر بيروهوكلب ذو ثلاثة رووس كان بسمح لمن اراد بخوض النهر ويمنعه عن انخروج وبوصول الارواج الى شاطئ النهر الثاني كان يقدمها خارون الى مينوس وإدياك ورادامنت ليدبنوها فتذهب الصاكحة الى الفردوس وهو بقعة بهجة مكللة بالزهورا لتي تضوع منها الرائحة العطرة وكل وقنها ربيع وهناك بنال كل ماكان بتمني حال حيوته من اللنةوكان نسطوريسلهم باكحكابات وإلسير المخنصة بالابطال وتيرازياس كان

يوحي اليهم واوربون يصيد الوحوش اما النفوس الطاكحة فكانول يدهو رونها الي انجيم حيث البكاء والنحيب وإحتمال العذابات الاليمة المتنوعة ويسلمونها الى الفورية الهات انحمق والانتقام ذوات الشعور المشتبكة بالثعابين وكان بيدكل منها تعبارن وبالاخرى مشعل نار وهكذاكنَّ يوقعن الرعب في نفوس الطالحين ا والعذاب في قلوبهم وإما الذين كانوا يموتون ولايجصل لهم احنفال انجنازة فكانوا بتيهو ن منة مائة عام في اربية وهو محل بارد ومظلم كان يسكنه قربير والليل وللوت. وكان اعنقاد اليونان جن الاوهام يجعلم في خوف منها ولذلك كانول يقدمون للبياكل نقدمات ويسكبون على الارض انية خمر اوحليب ويذبجون ثورااوشاة وبجرقون امعاء الذبيحة فيالمذبح ويأكل لحمها الكهنة بإكحاضرون وكانط يعتقدون ان الالهة تبين اراديها بولسطة رمو زواشارات وماكان بجرى وهو غير منتظركان يحسب الهاما والاحلام التي ببعث بها جوبتيركانوا يعتندون انها وحي عن المستقبل وكأن فرطاع نقادهم بهذه الاوهام كان يوكد لهم وجود ارادة الالهة في احشاء الذسجة اوفي وسط الطحال وإلفلب اوفي المقاطع فلله من اوهام لانقبلها الافكارااسليمة اما المصريون فكانت كهنتهم تدعى ان الالهة توحي بلسانهم وإشهر علات الوحي دلغة فكان على هذه الصورة وهي ان الكهنة كانوا بحضرون امرأةً . تدعى بيثية الى هوة لتصاعدمنها انجرة فيجلسونها على سلم صغير ويلتفطور من وجهها ما يسمونه روح النبوة وكان وجهها يصفر وإعضاءوها نتزلزل زلزالاً متواتراً ونصيح اولآ متوجعة ناحبة ثم ترف اعينها وتزبد وبقف شعرها ونتلفظ حال وقوعها في هذا المصاب بكلمات متنطعة ومن هذه الكلمات كان الكهنة بالفون الوحي في الانباء على المستقبل وكان الكهنة من دابهم الاستخبار من كل من حضر اليهم من الاقطار عن حالة الما لك وإخبار العامة فيقفور ﴿ على آكثرها ثم بينون الوحي ُ عليها وكانك يراما نساعدهم الصدفة فيكون كلامهم حقينيا وكان اعنقاد العامة إيزيدها تاكيدًا

غرينات والعاب اهلية وإنفقطيونية \*ان اليونان لم بكونوا يرغبون جع قبائلهم فيمدينة وإحدة لانكل مدينة كانت ترومان تجعل الاجتماع فيها على إنهم كانوا بريدونان بوطدوا علاقات الوداد بينهم وصارعندهم اشتراك مذهبي موانَّف من اثنتي عشرة قبيلة كانت كل واحدة مها ترسل ايام الربيع نوابا الى دلفة مايام انخريف الى الثرموبيلة وكانول يجرورن في هذين المحلين احنفال بعض اعياد دبنية وكان المجمع الانفقطيوني بوزع احيانا جوائز مثل تمثال او قبرلمرب اسختها من عموماهل الوطن بمحبته الوطنية اوخداماته ويقاص بالضرب وإلاهانة او القتل من خان الوطن كما قاصّ ايفيالتس الذي ارشد جيش الاعاجم الي طريق الترموبيلة والفوقيين الذين تعدوا على المذهب الجسي. وبواسطة هذا الاجتماع انشيءاماكن للالعاب عندهم كارب يتفاطر اليها اليونان من اقطارهم أواعظم هذا الالعاب كانت الالعاب البرزخية وكانت تجرى بقرب قرنثية آكراما لنبطون والنيَّية في ارغولينة أكراما لهرقل والبيئية في دلفة أكراما لابولون الذي انتصر على الافعى المساة بيثون والاولمبية في المنة لجوبتير وكانوا ابام الحروب يعوقون القتال إذا حلّ أوإن احنفالات الاعياد فإذا فرغوا منهاعاد وإالى الحرب وعند افتراب ايام هذه الاعياد كان مجول اناس وعلى رووسهم آكاليل الزهور وورق الاشجار فيطوفون فيالبلاد اليونانية منادين بالمدنةالمندسةومن كانيأ بيالانقياد البهم كان يقاص بدفع غرامة باهظة وكثيرًا ما سبب حلول هنه الاعياد مصاكحة بين شعوب متخاصين . وكانوا بتمرنون با لعاب شتى كالصراع والخيولة والسباق والملاكمة والمصادمة ومنكان ينتصرمن اللاعبين على خصمه ينال جائزة ولم تكن الجوائز غيراكاليل منورق الغار والزيتون البري ولكنها كانت معتبرة عند المنتصر وعند الحاضرين وكانوا يعتبرونها شرفا عظمالة ولعيلته ومديته وكانت كثيرًا ما انصنع المدن احنفالاً لمن انتصر من اهلها وكانت اسبرطة نجيز من ينتصر من اهلها بان تنيط بوحراسة المراكز المهة ايام الحرب لانهم كانوا بحسبون ذلك عظيم شرف وكثيرًا ما نعجب الناس من ميل اليونان الى هن الالعاب على انه لوامعن النظر ا معقيقتها لعلمانة بولسطنها بات اليونان اشداء اقوياء وكانوا قبل ظهو رجيوش [الرومانيبن اقوى جنود في العالم وإعانهم ذلك على النتوحات وإلاكتشافات والتمدن وخلاهنه الالعاب كانت تجري عندهمنا ظرةموسيقية ومطارحة شعرية وكان فيمركز الالعاب البيثية بجلس االاعبعلى كرسيءال مكللاً بالزهور فيترنمو يضرب على العود وكان انجمهور يصيحون طربا عندما كان يحسن الضرب وكان انحاكم يتحفه بالاثمار التي كانت يهدى نقدمة الى الالهةوكانوا بعد ذلك يضعون العرش الذي كان يجلس عليه العازف اوالشاعر بين اونانهم وعند ما كان يوجد فيالمرسح متفرج شهيركان يشخص بوجيع من حضرالمقام فضائله وإفعاله العظيمة ونالهذا الشرف تمستوكل وفيثاغوروس وهيرودوطس وإفلاطون وإفرالاول انهُحصل عند، يوم تشخيص افعا له اعظم فرح: اله في زمانه . وكان يتوارد الى محل الالعاب الشعراء والمطربون والمصارعون وإصحاب الصناعة وهناك كانوا يعرضون إعالم الحسنة . فكانت هذه الاماكن معرضا عموميا لصناعة اليونان وكارب مجناز اسهل ولمبية البهج نهر الفيوس ويشرفعليه هيكل جوبتير العظيم وداخل مقدسه كان تثال المهم هذا وقد اصطنعه فيدياس وكانءن ذهب العاج جالسا وطوله ستة وعشرون ذراعا وكان راسه متصلاً بسقف الهيكل وكان بين اليمني المة الانتصار إبنت القوة والشجاعة وباليسري صولجان يعاوه نسروكان حذاه ومشلعه مرب الذهب وعرشه مرقطا بالعاج وخشب الابنوس والذهب وأمحجارة الكريمة ومحلي بنقوش ويحيط بهِ درابزون مغطى بصور بهجة . وكأ ن هذه الالعاب وإلعقائد وللاحنفالات وللاعياد الاهلية اثرت في العقول بحسن الانحاد على انها لم توثر في المصالح . فان اليونان كانوا متحدين اتعامًا ادبيا لاسباسيا وكان سكان اولمية أ ودلفة على غاية الانفاق لانهم كانوا يدينون بدين وإحدوكانت صناعتهم والحانهم متشابهةعلى انهم كانوا اعداء متي خرجوا عن الاراضي المقدسة ومثلم كان الاسبرطيون ولاثينيون والبيوتيون والفوقيون في وفاق عند وجوده في دلغة وإولمية وفي

شقاق عند وجودهم في غيرها وعند ما سار اليهم اكررسيس ملك الغرس مع جيوشه العدينة انحدوا جيعا ضده ولذلك انتصروا عليه لكنهم لما حاربهم المكدونيون والرومانيون لم يتحدوا ولذلك انكسروا

الزمن الثا لث

في اكحروب المادية من سنة ٩٢ £ الى سنة ٠ ٩ £

الفصل السادس

اول حرب مادي من سنة ٩٢٤ الى سنة ٤٧٩

ثورة ايونيا من سنة ٥٠١ الى سنة ٤٩٢ نجرياة مردونيوس سنة ٤٩٢ مراثون سنة ٤٩٠ موت ملتيادس وارستيدس وتُستوكل . قوة اثينا المجرية

ثورة إيونيا وتجريك مردونيوس \* ان هيرودوطس الذي ولد في اواسط المحروب المادية سنة ٤٨٤ تعجب من هذه الحرب الهائلة بين اليونان والبرابرة واجتهد في المجث على اسبابها مبتد ثا بزمن قديم قبل حرب تروادة حتى زمن المخزافات ولاحاجة الى هذا المجث القديم وذكر ايو وهيلانة اللتينسباها الاسيون او اور وبا وميد يا اللتين سباها اليونان لايضاج اسباب هذه المحرب اما فرار الطبيب دموقيدس الذي غش داريوس حبا با لرجوع الى كرونونة وطنه ورغية اطوسا امراة داريوس في ان يكون بين جواريها نساء اسبرطيات واثينيات وسوأل هيبياس داريوس ان يرجعه الى عرش اثينا فا هي الاسباب غير راهنة وسوأل هيبياس داريوس ان يرجعه الى عرش اثينا فا هي الاسباب غير راهنة حدودها الطبيعية وبانت محاطة من كل جهانها بقفار وانهار وجبال شامخة ولم يكن بامكانها ان تشر سلطنها الامن من جهة واحنة وهي جهة الثال الغربي وفي من المجمعة كانت بلاد اليونان المشهورة باستقلالها الذي هاج غضب الملك الكبير فان قورش افتح اسيا وقبيز افتتح قسامن افريتية اما داريوس فلكي يقتدي باعال فان قورش افتح اسيا وقبيز افتتح قسامن افريتية اما داريوس فلكي يقتدي باعال سلفائه ها جماوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجع البها الاحكام واحكم في اقاليم لهانه هاجم الوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجع البها الاحكام واحكم في اقاليم لهانه هاجم الوروبا وعند استلامه زمام الملكة الرجع المها الاحكام واحكم في اقاليم لهنائه هاجماوروبا وعند استلامه زمام الملكة الرجع البها الاحكام واحكم في اقاليم المنائه هاجماوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجع البها الاحكام واحكم في اقاليم المنائه هاجماوروبا وعند استلامه زمام الملكة ارجع البيا الاحكام واحكم في اقاليه المنائد والمنائد المنائد المناؤرة المنائد المنائد المنائد المنائد والمنائد المنائد والمنائد والمنا

النظام الذى كان وهن وكان يريد ان بقلد بسالة الغرس الباقية عندهم فهيًّا تجرينة عظيمة ولما كان السكيثيون اغاروا قبلاً على اسيا تذكر سيئتهم هذه فرغب في اخضاع نراقة المحاذية لملكته ونذلك عزم على شن الغارة في تلك انجهة فقطع البسفو ربمقاتلين عدده نحو منسبعائة الف الى تمانمائة الفوفعا بينهم اليونان الاسيون نحت قيادة الخوارج فافتتح ثراقة وجازنهر الطونة على جسر اصطنعه من القوارب وعهد الى البونان حفظه ودخل سكينيا نابعا الرالاعادي وكارز لقبل ذهابه اخبر اليونارن الاسيبن بانه يرجع اليهم بعد ستين يوما ولما انقضت الماة ولم برجع ولم برد عنه خبر طلب ملتيادس خارج الخرسونيزة هدماكجسركي لايدع بلاد ثراقة مفتوحة للسكيثيبناذ هلن انهم يكونون انتصروا على داريوس اولكي يسلمهم انجيش الفارسي اذاكان لايزال باقيا فرفض هذا الراي هيستيا خارج مليطس مبينا لرووس خوارج اليونان انهم يفقدون انحكماذا فقدوا مساعة داريوس الذي عاد بلافائنة وإبقى ثمانين الفا من انجنود عمد ميغابيزة ليتم افتتاج أثرافةو يباشرفتح مكدونية وذلك سنة ٥٠٨ . فهاجم هذا مدينة برينثة وافتحها واخضعها أونم افتتاج ثراقة وطلب مرن مكدونية حقوق التراب والماء فاعطاه اباها ملكها امنتاس . وكان بامكان ميغابيزة ان يوعز الى سيده ان سلطته اضحت موشرة في ليونان اوروبا على انهُ مع ذلك ابقى التجرينة عنه . وكان الملك داربوس اجاز إهيستيا مكافأة لخلامته بان وهبه ارضا وإسعة في شطوط نهر سنريو رزي فبني بها هذا مدينة ميكرينة التي اشتهرت بزمن قليل فخشي ميغابيزة سو العاقبة فوشي بهِ الى الملك وحسن لهُ ابعاده لانهُ مهتم بمقاصد عظيمة ولما وصل الى سرديس اجابه الملك انة لايقدر على رفضه لاحتياجه الى نصائحه فقبل بالرغم هذا الاعتذار ودام السلام بضع سنين الى ان ظهر رجل مجهول اسمه اريستا يُوراس صهر هيستيا · سنة ٠١ · o فشب النار وذلك انهُ تداخل بشان ارجاع سكان جزيرة نكسوس الاغنياء البها بعدان كان الشعب طرده منها وطلب انجاد ارطفرن حاكم سرديس فانجن بمائتي مركب نحت قيادة ميغا باتالفارسي فحصل بينهذا وبين اريستاغوراس

نزاع غاظ ميغابات الذي اوعز الىسكان نكسوس ان بحرصوا على ذاتهم وكان نجاج العيل متوقفا على كتمتاهب العدو وسيره ولما فشىالسرفسد العمل ومع ذلك حاصر اريستاغوراساكجزيرة متااربعة اشهر ولكن بدون فائنة وصرف لاجل ذلك كل ما له علاوة على ما كان اعطاه الملك فخاف ان بطالب بهذه المبالغ وراى ارب الثورة ننتنه وثبته هيستيا على عزمه سراً فعزم عليها وكانت لانزال عَساكر نكسوس معه تحت قيادة اكخوارج فقيدهم وإرسلهم الى مدنهم الاصلية التي كانوا طردوا منها فقتلوا بها ونادى بانحكم انجمهوري ووجد بعد هذه الفعال انه يجب ان يكون لةاحلاف ذووسطوة فسأفرالى لقدمونة وإستنجد بمككها كليومينس فاستخبره هذا عن مسافة الطريق بين المجر وبلد الاعاجم فاجابه انها ثلثة اشهر فقال له ان يذهب في الغد من مدينته لانهُ من الجنون ان يفتكر بان اللندمونيين ببعدون عر إلعر ثلاثةائبهرفاطعهاريستاغوراس بالدراهم علىاته ما زال رافضا فعادالمستنجد بالخيبة وذهب الى اثينا ودخل انجمعية العمومية وتكلم بهاعرب غني الاعاجم ومأ يكون لليونان من الفوز على إفعاملا يعرفون رمحا او درعا واخيرًا ذكرهم بان مليطس هي من بزالة اثينية وكان الاثينيون ببغضون الاعاجم لانهم طلبوا مرارًا حفوق التراب والماء وهي علامة الطاءة لملكهم وإجاروا هيبياس البيز ستراتي ثم ذكرهم بتوليته على اثينا فهاج ذلك غيظهم وإنجدوا اريستاغوراس الذي اغراهم بحماربة العدو في بلاده فهيّاول لهُ عشرين مركبا وإرسلوما وانحد معها خمسة مراكب مثلثة المجاذيف منارينريا وإقلعوا بها الىافسس وسرديس ففتحوها ونهبوا كلماكارن بها وإحرقوا سرديس مع هيكل سيبيلة معبود الفرس ولم يبنى من المدينة سوى القلعة فانها لمتمترق ماخنبا بهاارطافرن وبعدرجوع الاثينيهن عنها جعارطافرن الجيوش الني كانت في حصار مليطس مع الجنود التي كانت في الاقاليم وهاجم الاثينيين فيتخوم افسس وإنتصرعليهم ووقعت بينهم خيانة عدلوا بسببها عمت المحاربة ورجعوا بمراكبهم ناركين محا لفيهم لندبيرانفسهم بالنماص من ذلك المشكل الذي سقطها بهِ . اما هواء فداوموا القتال مع الاعاجم واتحد معهم سكان مدن

للسينطش والبرو بونتينة وخلكيدونية و بيزنطية والقاريبن وجزيرة قبرص . وإما الغرس فند جمعوا جيوشا عدية وبعثوا بقسم منها الى هلمبنطش فملك منهما إاقسامائم رجع جنوبانحو القاربين فانتصر عليهم دفعتين ثم اخضعهم وهاجم قسم إاخر من الجنود قبرس بالعارة النينيقية فطردهم القبارسة الاَّ انهُ وقع مر ﴿ رئيسهم خيانة استولى العدو بواسطنها على انجزيرة وذهب قسم ثالث من انجنود الى الوسط تحت قيادة ارطافر ن إوطانس فاستولوا على قلاز ومينة وكممة ونقدموانحو مليطس بجنود عدينةوهي اخر بلاد ايونيا وكان اربستاغو راس هرب بنزالة اليميركينة وبعد ذلك مات في اثنامحار بة جرب لهُ معاحدي مدن ثراقة . واجتع اليونان في البانيونيون وعمدوا على استرجاع مايطس وعزموا على المخاطرة بحرب في المحر فيّات شيوس مانة مركب ولسبوس سبعين مركبا وساموس ستبين ومليطس قدمت ايضا ثمانين مركبا فبلغت العارة ٢٥٢ سفينة وكان للاعاجم ستما ية مركبا. وكان على العمارة اليونانية رجل من فوقيا يدعى ديونيسيوس فتعهد لليونان ان ينصرهم وإبانان ذلك يكون أبولسطة ترتيبات وتمرينات بجريها فداما لتمرين سبعة ايام وبعدها ضجر بعض الخنثين فنزلوا الى البر ونصبوإ خيامهم غير مبالين بالعدو ووقعت بينهم الخيانة ولماجاه يوم القتال هجمت مراكب الاعاجم وفماكان الفريقان في القتال رجعت مراكب ساموس عنه الىجز برتها فانتصرت مرآكب الفرس رغما عن بسالة جنود مرآكب اليونان ودها ويونيسيوس الذي سلب العدو ثلاثة مراكب وعند ما رأى انكسار مراكبه ذهب الىجهة صورواغرق هناك عدة مراكب متجرية وتوجه الى صقلية بمانهبه وصرف حياته بماجمة المراكب الفياءتية والقرطجية والتزهينية فيتست مليطس من الخلاص وخضعت ونقلت سكانها الى اميا على مصب الفرات سنة ٤٩٤ وهكذا جرى بشيوس ولسبوس ونندوس وحُرفت جملة مدن في الهلسبنطش وترك سكان خلكيدونية وبيزنطية مدينتيم وذهبوا لاجئنالي جهة الثمال الغربي من سوإحل بنطش في مسميريا وإما ملتيادس حاكم خرسونيزة فقد راى انه من الماسب نرك حكومنها والرجوع لاثبنا وتنخص فرينيخوس فيالمرسح فتعمليطس فبكي كلمن كان

حاضرًا وحكم على الشاعر بدفع الف دراخمة جزاء نقديا لكوبه جدد تذكارًا عادث محزن. اما داريوس فلم ينس انهُ اقسم ان ينتقم من اليونان بعد احراق سرديس فجعل صهره مردونيوس قائدا لجيش يمرفي نراقة ويدخل الياوروبا وسير عارة بحربة نتبعهم على الشواطي ولكي بكنسب محالفة يونان اسيا ارجع لهم مردونيوس انحكم انجمهوري وإخضع ميغابيزة جميع الشعوب الساكنة بين ملسينطش ومكدونية وجازمردونيوس نهرستريمون وجعل الملتقي بعارته المجرية في خليج الثرمايكوس فافتخت جزائر نازوس ونتبعت شطوط خلكيد يكية وعندما جازت جبل اثوس ثارت عليها ريح عاصفة شنتت وكسرت نحو ثلثاية مركب وإغرقت نحو ٢٠٠٠٠ رجل. وفي الوقت ذاته هجم الثراقيون ليلاء مردونيوس فتتلول كثيرًا من جنوده وجرحوه فيالمعركة الأانة انتصر عليهم بعدقتال شديد ثم احسبالضعف في نفسه فاضطرالي الرجوع نحو اسيا سنة ٤٩٢ وهنا لك جع جيشا عظيا وقبل ذهابه بوارسل داريوس الى البونان رسلاً بطلب التراب وإلماء علامةا كخضوع لسلطته وتسلم المدن البحرية وعددا من السفن فقابل اهل كنير من المدن الرسل بالأكرام وسلم لةاهل اجينة امااهل اثينا وإسبرطة فقد عاملوا رسل داريوس باحنقار اوصلهم لاطراج الانسانية فان الاسبرطيهن قالوا للرسل انتم تطلبون التراب وإلماء فهاكم المطلوب وإخذوا ترابا وماء والقوها في بئر اما الاثينيون فانزلوا الرسل الى بئرعظيمة معنة لسجن المذنبين ومرصفة بابراكحديد ويقال انهم حكمط على منقام بينهمو بينالرسل ترجمانا بالتتللانة دنس اللغة اليونانية بكلامالبربري مراثو ن سنة ٤٩٠ \* ان جيش الاعاج الجديد كان في هذه الماه نحت قيادة دانيس المادي وإرطافر زابزاخي الملك وقدكان الملك امرها ان بفتحا اريتريا واثبنا وباسرا سكانها وبرسلاه اليه لبرى بعينه هولاه الوقحين الذمت نجراوا على مفاومته اما العارة المجرية نجازت بحرابجة متجنبة جبل اثوس وإخضعت فيخطرينها جزيرة نكسوس وإحرقت قاعدتها وهياكلها كافة ما خلامقدس دبلوس وذلك

لانه مخنصبا لشمس والفمر وها من معبوداتهم وإخبرًا وصلت العمارة الىاوبة وفتحت كارستوس وحاصرت ارترية فاراد سكان هذه المدينة ان بدافعوا عنها بساعة اربعة الاف اثيني كانول نزلآ عندهم لكنما اعيانها فتحول ابولبها وسلموها للاعادى فحرقها العدى وإطلقوها للنهب وإستاسرواكل سكانها منكابر وصاغرثم نوجه الاعاجم الى جون مراثون وإرسوا به سفينهم وقد اخنار هذا المكان الملك هيبياس المطرود واصاب. فاسرع الاثينيون من ثملقابلة هولاه البرابرة وكل قبيلة منهم جندت الف جندي فكانوا جملة عشرة الاف ولم يتحدمعهم من اليونان سوى الف جندي من البلاطيين وإرسلوا وقتئذ فيدبية ليخبر الاسبرطيين عرب هجوم الاعاجم على البلاد فوصل بيومين الى اسبرطة وكانت تبعد عن اثبنا . ٢٤ كلومتر اما الاسبرطيون فلم يسرعوا بانجاد اثينا وذلك لان سنة ديبنية كانت تمنعهم من المحاربة ما لم يكن [القمر بدرًا فاقتضى ان يعاقوامة وإحدوعشرين يوما لان محى الساعي صادف اليوم التاسع في التمر فتقدمت جيوش اليونان نحو العدو وعددها احد عشر الف جندي وكان عليهاان تحارب مائة وعشرة الاف من الاعاج وكان روساوهم عشرة بتناوبون قيادةاكجيش كلواحد يوما وكاناحدهم ملتياذس بن قيمون الذي غنم من الاعادى ثلاثة مراكب مشحونة بالاموال وكاساراء القواد منقسمة الى قسمين فمنهم من كان يرغب في استنظار ورود النجنة ومنهم من كان يرغب في الهجوم من غيراصطبار خوفا من مكائد هيبياس انخائن وثروة المادبين |التي نسهل لهم الرشي اكثر من الخوف من عدد هم ووافق الرأى وهكذا وفع الاتفاق على مهاجمة العدو وقال إحد القواد المسي ارستيدي إن كثرة الروسانجلب الارتباك وارتاى ان يسلم انفاذ الامر في قيادة الجيش لرئيس واحد وانتخب لذلك ملتيا دس اما هذا فرفض قبول هذا الطلب شهامة وتواضعا منتظرًا حلول يوم تراسهِ فقام على انجناج الابمن الارخونة قليماخوس حسب العادة ووقف البلاطيون في انجناج الايسروبقي الاثينيون في الموخرة ونشروا حتى باتت صفوفهم تساوي طولاً صفوف العدى وجعلوا معظم قواهم في الجراحين ومنعوا موخرتها من خيالة العدى باشجار

قطعوها وجعلوها متاريس حتى اذا نقابل انجيشان واستعدا للقتال امر قواد اليونان جيشهم بالهجوم فكرت جنودهم مسرءة وكانت مراكزها مرتفعة عن مراكز الاعداء فانتخف بهم الفرس اذرأ وإقلة عددهم وإنهم رجالة لاخيالة ولارماة معهم فقابلوه بمثل هجومهم غير مبالين اما اليونان فاقتحموا الصفوف بين المثات والالوف وهجموا هجوم من لايبالي بالموت حبا بوطنه وإخناطت العساكر بالعساكر ودارت حي الحرب فلعت السيوف الصقال ودمدمت الابطال وستبوت نفوس البهنان البقاء قبل الغوز وثبتوا دون الضرب وإلطعن فطارت الرووس وزهنت النغوس وتمنى الجبان لوكان نسيًا منسيًا وإستعذب الشجاع العذاب ودامت الحرب برهةً . فاستظهر الاعاجم على قلب الجيش واستلحموا رجا لاته اما الجناحارن فتكاثفت جنودها وإنضمول وإبلول في التتال ونزلوا على الاعداء نزول الصواعق فاستلحموهم وإرجعوهم على الاعقاب وهم وراوهم يضربون فيهم بالسيوف حتى بلغوا الشاطي فاستمات اليونان اذ ذاك بطلب سفينهم وصاحوا وهم هاجمون ليحرقوها فغنموا سبعا منها وتمكن الغرس من الفرار بالبقيه بواسطة المجاذيف وكان من هلك في هذه المقعة الارخونة فلماخوس وإستاسيلاوس وهامن القورد العشرة وقتل ايضآ قيناغيروس اخواسشيل وكارن التي بنفسه في البحرليمنع سفينة مادية من السير فضربه مادئ ببلطة قطع بها ين وقال هيرودوطس ان هني انحرب هي اول وقعة نجراً بها الهونان على الثبوت لدى هولا • الاعاجم الذبن كان ذكراسهم بريع اليونان وكان عدد من قتل من الاعاجم في ثلك الوقعة ستة الاف وإربعاثة رجل . |ومن الاثينيين ماثة وإثنين وتسعين رجلًا وربما كان هيبياس من قتلي ذلك اليوم ولم بذكر هيرودوطس شيئا عرب الجندي الذي غدامسابقا الجياد بركضه من مراثون الى اثينا فاخبر القضاة بالانتصار وقضي عتيب ذلك من التعب شهيدًا. بحب وطنه على انه لم يذكر اشياء جمة عن هذا الانتصار وقد قررها دونه اليونان ثم اقام الاثبنيون تمثا لاً لملتبادس وإخر للقائد الكبير على جدران ابوإن سِكيلوس بين كثير من تماثيل الالهة والمشبهين بهم ثم بنول لها ضريحين مختصين بها في

ساحة مراثون بالقرب مرخ قبور المتصرين وعلى يسير منها اقيم عشرة اعهدة كل عمود منها لنبيلة وقد نقش على كل منها اسها القتل الابطال وعددهم ١٩٢ بطلا وكان الفرس قد جلبوا معهم قطعة رخام ليصطنعوا منها علامة للانتصار فغنهما اليونان وصنع منها بعدحين فيدياس المشهور صنما لنميزيس الهة الانتقام العادلة وإشترك البلاطيون بهذه الاحنفالات وذلك لمشاركنهم في القتال وشادوا للقتلي تربة مخنصه بهرومن ذلك اكحين صار المنادي بالذبائح يشرك البلاطيين بالصاوة عند الاستغاثة بالالهة لتحفظ انينا امااهل اسبرطه فانهم جدوا بالمسير أثلاثة ايام وإشرفوا على الاثينيين بعد انقضاء القتال بيوم وإحدفهناوهم بالسلامة وبمولساحة القتال حيثماكانت انبلاء القتلي مطروحة وعندماراوا علائج الانتصار علموا ان تذليل ملكة الفرس العظية بهان الوقعة رفع شان شعب في اليونان موت ملتيادس وارستيدس وثمستوكل وقوة اثينا البحرية \* لما رجم الفرس ناكصين فكرملتيادس في تحصين البلاد خوفا من رجوعهم وإرتاى از بجعل حول اليونان سورًا بمنعها من هجومهم بان يستولي على جزائر الككلاذة فيسد على الفرس طرق الثجوم الاطريق ثراقة وإنها طويلة وغيرامينة فسال الاثينيبن أن يمدوه بسبعين مركبا وقال لهم انه بذهب بهم الى بلاد بجلبون منها ذهبا ولم يزد على ذلك فبادراليه فقراء اليونان وهيأ وا المراكب المطلوبة فاقلع بهم الى باروس وحاصرها لاحذ ثارخصوصي فقاومه سكان هذه انجزيرة ودانعوا ببسالة عنها وجرح في قتالم جرحا بليغا ويئس من ثم من فتمها فعاد عنها بعد ستة وعشرين يوما الى ائينا فامتعض شعبها من عنبي هذه اكحرب التي لم يعلموا سببها وارتابوا بصدق ملتیادس وهوخارج خرسونة قدیما ولامه ای لوم آکسانتیب ابو بیرکاس' من اعيان اثينا على ما اجراه ما خسر الحكومة خسائر باهظة وإنلف كـبرًا مر · . الوطنيبن وهاك ما قاله هيرودوطس نقلاً عمن حضرمحاكة ملتيادس: ان كسانتيب شكاملتيادس الىالحكومة ونسب اليهخبانة الشعب فطلب الىالجلس

ولكنه تمنع عن الحضور بداعي مرضه من المجرح الذي اصابه في فخذه على إنه حضر | إبعض اصحابه للنعاماة عنه وذكروا الشعب بما اجراه في مراثون وفتح لمنوس فانحاز اليه الشعب ولذلك لم بحكم المجلس بنتلو واكنفي بان فرض عليه ضريبة توازي ۱۲۷۰۰۰ غرش وبعد ذلك بقليل مات ملتبادس وإدّى ابنه قيمون عنه الضريبة وقيل انه سجن قبل موته مقيدًا وإن القيد والسجرب سببا موته اما التاريخ الصادق فليس بوشيءمن ذلك ولكنه يلام بوالاثينيون لان كسرة باروس انستهم منتصر مرانون على انه حفظ له المدح ولاحترام غبر الفاني وخلف ملتبادس ثلاثة هم اكسانتبب وارستيدس وتمستكل الذي ولد سنة ٥٢٥ وكان من صغرم ذا طمع وحسد ولذلك قال احداساتيك انه سبكون منه عظم شر اوعظيم خير وكان بفول ان علامة الظفرالتي نالها ملتيادس احرمته الرقاد وكان اصحابه بهزأون بو لانه لم يكن بحسن الزعف على القيثاروكان يجيبهم انه لايلائمني لعب اوغناء وآكمنه الوسُم اليَّ زمام بلنَّ صغيرة لرفعت شانها بمنَّ يسيرة وتعلم فن التكلم وكان قوي أ الذاكرة وهومن الذين حاربوا في وقعة مراثون مع من كان عثيدًا ان بكون خصه أما ارستيدس فانه امتاز باستقامته وخدماته وكان الاول بميل الي العامة وإلثاني الي الاعيان وكاوب تمستكل في الجمعية الوطنية منذ القديم وارستيدس في مجلس الاحكام وكان الاول بيل الى مساعاة الحكومة والجمهورية والثاني كأن يوثر المحافظة على القوانين ومساعن الجمه، ربة معا وتوطدت بسبب ذبك قلا قل في المدبنة وكان يقول ارسنيدس لانسنتب السكينة الابعدان ابيت وتمستكل فيأ مصاف المجرمين وفي سنة ٤٨٢ نال تمستكل مرامه ووشى الى الاهالي بارسنيدس فائلأ انه يتهيأ لاختلاس اكحكم والسلطنة وحن فساء ذلك الشعب وإسامل بارستيدس الظن وننوه بازدياد الاراء من عشر سنوات وعدمبارحنه المدية ضرع إلى الالهة ان نقي وطنه الاسوا. ولانجمل اهله با سفون عليه بعد منفاه. اما تمستكل فانه بعد نفي ارستيدس خدم اثينا خدمة صادقة وإعلم ان لابد من رجوع الغرس لحاربتهم وإقنعهم بان يعطوه دخل معادن اللوريوم الذي كان يوزع على الاهلين

ليبني بوسفنا وبنى مئة سفينة وسيّرها في المجار اليونانية للتمرين وهكذاكان عند اليونان حينا هاجهم أكررسيس مائتا سفينة مجهزة بكامل استحكاماتها المجرية الامرالذي انقذهم من الاعداء

## الفصل السابع

سلامين وبلاطيا من سنة ١٨٠ الى سنة ٤٧٩

تجهيزات الغرس وسيراكزرسيس . رسم دفاع اليونان . وقائع ارتيسيوم والثرموبيلة . وقعة سلامين سنة ٤٨٠ وقعة بلاطيا وميغالة سنة ٤٧٩

تجهيزات الفرس وسيراكز رسيس \* لما علم داريوس بما حل بجنوده من البلا والوبال في وقعة مراثون غضب غضبا ما عليه من مزيد وحنق من اليونان حنقا شديد وصم على اخذ ثاره منهم نجند جيشا ببلغ عشربن مثة الف وجعل عليه ابنه اكزرسيس وكانت كل اقطار اسيا بعد وقعة مرائون باضطراب وتجهيز جيوش وسفن وجمع زخائر وخيول ودام ذلك ثلث سنين وفي السنة الرابعة ثار المصريون على داريوس فهيأ وسائط لاخماد ثروتهم ولكنه ادركته المنون في اثنا ذلك فات سنة ٤٨٥ وخلفه ابنه أكزرسيس وكان اول ما اعنني بواخماد الثورة المصرية وبعدان اطفأ حريها وإوهن عزمها وجه نحو البومان فكره وكان وقتئذ عند الفرس كثيرمن اليونان المطرودين من بلاده كالبيزستراتيين وإلالو ياديين وهاك ما قاله هبرودوطس بشان تجهيزات اكزرسيس لمحاربة اليونان. ان كلما ُجرى ونتذكره من وقائع وحروب ليس بشيء بذكر بالنسبة الى هذه انحرب العظيمة فان آكزرسيس لم يبق في اسيا شعبا او قبيلة الأوجنك لمحاربة اليونان وقاد هذا انجنود بنفسه وكانت كثيفة مريعة ينضب النهراذ ترده وكانت اخلاطا فسار بسفن مشحونة بالرجالة وإخربرماة وخيالة وقبيلة لنقل المهات وإخرى لاتماما التجهيزات وكانت انجبال والوديان تجيب صدى حركة هذا انجيش الكثيف على ان اكزرسيس في اثنا هذه التجهيزات التي ارهقت اسيا اقامُ بعيلين عظيمين احدها

فرق جبل اثوس فانه خرقه ومزق احشاءه ليذلله اذكان سبب تدمير مراكد ردونيوس وإلثاني انه امر ببناء جسر على ا<sup>كخليج</sup> الفاصل بين او روبا وإسيا لانه لم یکن برتضی ان یجوزه علی سفینهٔ کانسان غیره فبنی بان الصقت مراکب ببعضم وربطت ربطا محكا وكان ذلك من صنع المصريين وإلفينيقيين فهيت رمج عاصفة زلزلت انجسر وفصلت اجزاوه عن بعضها فدمرته فغضب آكزرسيس اي غضب أوامر بضرب مياه الهلسبنطش ثلاثمائة سوط معاقبة وإن يقال لها اينها الاموإه ان سیدی بعاقبك لكن اهنته بدون سبب علی ان الملك آكز رسیس سیمر علیك رغما عنك وسيان رضاك اوغضبك وإنك لاتسخفين ان بقدم لك احد ذبيمة لانك بلا فائدة وغاشة ثمامر بقتل من اصطنعوا انجسر بدعوى انهم لم يحكموا صنعته ليكون كافئا لمفاومة العناصر وإعاد البناء ثانية فشرعوا فيه وزادوه مناعة عن المرةالاولي بان جعلوا السفن صفين وإحكمول ربطها حتى باتكفاهة وإحدة وفرشوا سلحها أبا لاخشاب المتيبة وإحكموا هذا السد اوانجسر فكان طوله الف وستماتة مترفمرت عليهِ الجنود منفسين الى قسمين والملك في وسطم وكان متبوتًا عرشا عظما ووراق عظاء الفرس وإمامه عرش جو بتيرمحمولا على ثمانية افراس بيضاء وجاز العساكر هذا الجسر في سبعة ايام وسبع لبالي وعند ما وصلت جيعها الى الشاطئ من جهة اوروباامرآكزرسيس بعدها فكانت حسب قول هيرودوطس مليونا وسبعائة الف مرب الرجالة وثمانين الفامن الخيالة وعشربن الفا بالعجلات وخمساتة إلف وسبعة عشر الفافي ثلث الاف سفينة حاملة الميرة وفوق ذلك الف ومائتان وسبع سفن حربية وماتة وعشرون قاربا وثلاثماتة وإربعة وعشرون الف رجل من ثراقة والبلاد المجاورة لها فيكون عدد اكبيش مليونين وستمائة وإربعين الف أجندي ونحوهم من اكندم واكحشم والفعلة فلما تببن اكزرسيس عظم جيشه ظن بانه لالزوم للمحاربة وإن جيشه الكثيف بدك اليونان خرابا بوطئهِ من غيرقتال وكان معه رجل يدعى ديمارات وهو ملك من ملوك اسبرطة المنفيين فقال له أكزرسيس هل بتجاسر اليونان على الوقوف امام جيشي فاجابه الاسبرطي فائلاً لاتوطد الامل

على خوف اليونان منك بل خنهم فانهم فقراء لايبالون بخسران شيء ولاتسل عن عددهم وإني اجيبك عن الاسبرطيبن فقط فاقول انهم لوكانوا وحدهم وعددهم الف رجل وينقصون لانتظر واقدومك بثبات وذلك لان الناموس الذي هو سلطانهم يعلمهم ان يموتوا او يظفروا فسخر به الملك ولم يشا ان يصدق بوجود اناس في الدنيا يوتون حبا بالانتصاراما جيشه فكان كنيفا محيفا وموافا من الفرس ولماديين الحرقانيين ولاثوريين والساكيين والهنود والعرب والحبش والساغرتيين وشعوب اسيا الصغرى وثراقة وغيرهم

رسم دفاع اليونان \*مذ علم اليونان بقدوم ملك الغرس بهذا انجيش العظيم جزعوا وبعثوا الرسل الى آكريت وسراقوسة وفرفدة مستنجدين باهلها فلم ينجدوهم وكان كايرمن اليونان مستعدين لخضوع لسلطة الفرس وهكذا كان شمل اليونان متمزقا بدلآمن الانضام عند حلول هذا الخطر فعزم اهل اثينا وحدهم على المحاربة جاعلين نصب اعينهم الموت وإستشاروا الالهة باعزموا عليه فاجابنهم بالوحيان بلاص سأل اله انحرب ان يعينكم فتمنع ثم قبل ان يكون وإسطة انفاذكم سور . خشى فاهربوإانَّا من هنه الجنود الكثيرة والفرسان الشهيرة . فتذاكر السامعون بتعبير الوحي وإخنلفت بذلك اقوإل الشيوخ فمنهم من فال انه بجب ان نعيد السورا اكخشبي الذي كان بجف القلعة ومنهممن راى ان معنى السورانخشبي المراكب وكان ا تمستكل من اهل هذا الراي وربما كان هو الذي املي الوحي لتعبيره بهذا المعني . فاعتمدوا الراي الاخيروهيأ وإمئة وسبع وعشر بن سنينة ثمانبوعها بثلاث وخمسين سفينة كانول بهيئون لوازمها اما العساكر البرية فعزموا علىان يقسموهم الى قسبين يكونان في مضيق ثرموبيلة وهو مضيق لابد لكل من دخل اليونان من تلك الجهة ان مجوز فیهِ ولم یکن عرضه سوی خمسة عشر مترًا وقباً لته کان خندقاں نجوزهاً العربة بصعوبة ويبعداحدها عن الاخر ٢٠٠٠ متروها شبه بابين للمضيق وبينها فسحة فيها ينابيع ماءحاروماكح اوكبريتي ولذلك سيىالمضيق ثرموبيلة ايءابواب

الماء اكحار فهذا هوالمكان الذي عزم اليونان على منع الاعداء من الدخول فيه وعلى قرب منه كانت سفنهم في ارتميسيوم وهو خليج صغيربين شاطي. مغنيسيا واوبة وقعة ارتميسيوم وثرمو بيلة \*ان جيوش آكزرسيس كانت تسير برَّا وبُحرًّا وكان في مضيق ارنيسيوم السفن اليونانية وعددها ٢٧١ سفينة فلما دنت منهاسفن الفرس رجعت الى بوغاز اورببوس الفاصل بين اتيكة واوبة وعند ما علم الفرس مخلو تلك الناحية من سفن اليونان دخلول بسفنهماكخليج الملياكي فثارت عليهم ريح عاصفة دامت ثلاثة ايام فذهبت لهم باربعائة سفينة وما فيها مر رجال وزاد وهيرها منسفن الميرة والاستحكامات ورجع اليونان بسغنهم الىارتيسيوم غانمين خمسة عشر مركبا من العدوثم لحفول بمائتين سفينة فارسية كانت ذاهبة لتحيط بهم من ورا اوبة فهاجموها وإنتصروا عليها وغنموامنها ثلاثين مركبا وثارت على البقية ريح عاصفة فتشتت شملها وورد لليونان في اثناء ذلك نجنة مقدارها ٥٣ سفينة اثينية فانضمت هذه اليهم وهاجموا بجميع سفنهم قسما من سفن الاعداء وانتصروا عليها ولما راي قواد الفرس ما حل بسفنهم خافوا من معاقبة آكزرسيس اذاتم لليونان الانتصار فضموا سفنهمالي بعضها وهجمواهجمة وإحدة علىسفن اليونان فالتقاهم لولئك بفلوب لابريعها الموت واستظهروا عليهم على انهم نكبدوا خسارة جسيمة وصمموا على الرجوع وعند ما بلغهم خبر دخول الغرس في مضيق الثرموبيلة اسرعوا بالعود الىاتيكة وركب تمستكل سفينة صغيرة وإخذمعه قاربا وطاف الشطوط القريبة منها وحررعلي أكثر صخورها ما ياتي. ايها الايونيون لماذا تحاربون اباكم ونساعدون الملك الغريب على استعبادهم انضموا انينا وإذا لم نتجراوا على ذلك فلا تحاربونا وإذالم تستطيعوا ذلك نظاهروا بمقاتلتنا ولاتنسوا اننا اباوكم وإنكم كنتماول سبب لمن الحروب فكان من نتيجة هذه الكنابة ان النينية بن اساما الظنون بالايونيين ونسبوا اليهم الخيانة في موقعة سلامين

اما ماكان من انجيوش البرية فقد تالف قسم منها وذلك انهصادف حلول

الالعاب الإلمبية وعيد ابولون الذي كان يحنفله الاسبرطيون في ذلك الحبين ولم يكن الدونان بخلون بعوائدهم في احنا لاتهم فجند من اليونان ثلاثمائة اسبرطي وكانوا طليعة سارت الى ترموبيلة وإنتظر في انجيش الف رجل من تيجة ومنتهنة وماثة . وعشر ون من اورخومينة وإلف من ارقاديا وإربعائة من قرنثية وماثنان من فيلونطة وثمانون من ميكينة وسبعائة من تسبية وإربعائة من ثيبة وإلف من فوقينة فكانوا جملة خمسة الاف ومائتين جندي وكل قسممنهم عليه قائد منه على انهم كانوا جميعًا نحت طاعة اليونيداس ملك اسبرطة . وإما أكررسيس فكان مطمئن البال إزاعاانه متى راي اليونان جيوشه وكثرة عددهم وعددهم برتاعون فيسلمون له ولبث اربعة ايام على هذا الامل وفي اليوم الخامس طال انتظاره فامر جنود ما لمادية والساسانية انتهاجم اليونان وتاتيه بهم اسراء مذللين فهجموا عليهم بنشاط وقابلهم اليونان ببسالة لاتوصف وحملوا عليهم حملة انجبابرة فارجعوهم القهقري واستلحموهم وإنجد الاعاجم قوم منهم فما قضوا لبانة فعلم حينئذ آكزرسيس ان جنوده كذير عددهم قليل نغيم وإمرجيشه العظيم الذي كان بلنب جوده بالخالدين ان يجلواعلى اليونان فارجعوهم ببسالة وجندلوا منهم عددًا غيرقليل فغصب اذ ذاك أكزرسيس وداخله انجزع من اليونان فمثل لديه رجل يوناني خائن بسي افيالتس وقال له أنّه يهديه سبيلاً للوصول الى راس انجبل ليكون في موخرة اليونان فاجازه آكزرسيس جائزة عظيمة فسار بالجيش ليلاً على هذه الطريق ولما اصبح كانت عساكرالنرس في رووس انجبال التيكان بحافظها انجيش النوقيدي فهجمت عليه انجيوش ولوقعت بوفانهزم وبلغ انخبر اليونيداس بولسطة المنهزمين فلاج له عظم الخطر وتعذر دفعه ورأى انه اذا ابقى انجنود المتحدة بتلفها بقتلة لانجدى إنفعا فاريبل اليونان من ساحة القتال قائلاً إن اهل اسبرطه سلموني هذا المركز فيجب ان اثبت فيه مع الاسبرطيبين حتى الموث وهكذا سارت عنه انجيوش ولم أيبق معه غير الاسبرطيبن وعددهم ثلاثمائة والثيبيبن وعددهم اربعائة وهند لصبايج خرج الفرس الى التنال فتلقاهم الاسبرطيورن وإقاموا باكحرب في فسحة

الخندق ليتمكنوا من قتل عدد غفير قبل موتهم ودارت رحى الحرب وإستمات الاسبرطيون وإبلوا اي بلاحتي نحطمت رماحم لفرط ما شكولها الصدور والمقاتل فجردوا السيوف واقتحموا الصفوف والتقوا المثات ولالوف بقلوب لاتخاف اكحنوف وإيننوا بجلول الاجال وطاب لمم خوض الاهوال وثبتوا لدى صدمات ندك اكجال وفيا هم في نضال وقتال وقع ملكهم اليونيداس قتيلاً فهجموا لانقاذ جنته وجرت عندها ملحمة مريعة وجادول بارواحهم فتقهتر الغرس اربع مراس بهجوم الاسبرطيين وفما هم على هذه اكحال قدم افيالنس اكخاثث بجيوش الفرس طالبا موخرتهم فرجع الاسبرطيون الى المضيق ليذودوا عن اننسهم ووقنوا على مرتفع يـفح| مدخل أكندق وثبتوا حتى هككوا عن اخرهم بالاحجار والسهام. وقد حسب اليونان مذه الوقعة مقدسة وروول عنها الروايات فمن ذلك ما قالول. ان آكزرسيس ارسل قبل المحاربة فارسا ليعاين مراكز الاسبرطيين فراهم يتمرزون بالمصارعة ويغسلون شعورهم الطويلة غيرمبالين بعدد اعدائهم فرجع الرسول وإخبرسيك ها راه فتعجب آكزرسيس من ذلك وكنب الى اليونيداس في التسليم وإنه يقطعه مقابلة لذلك ملكة اليونان فاجابه خيرليان اموت من ان اخون وطني فراسله اكزرسيس ثانية في تسليم السلاج فاجابه ان تعال وإستله ولما بد ت طلا تع الفرس صابح احد الجنود باليونان قائلاً قد دنا الينا الاعاجم فقال له اليونيداس اذهب وإخبرهم باستعدادنا المقائهم وقبل الوقعة اذن لجنوده بالآكل وفيها هم بتناولونه قال لم اننا في هذه الليلة نكون على مائنة بلوتون اله المجيم وكان في العسكرشابان اسبرطيان اراد اليونيداس ان ينقذها من الموت فسأركل واحد منها كنابا لحكام اسبرطه فاجاباه اننالم نات لايصال المخاريربل للكفاح وإلتتال

وهلك من عسكر اكزرسيس عشرون القا مع اخوينيلة فاخذ شلو اليونيداس ورفعة مصلوبا ثموچد بعد ذلك بزمن فاخذ اليونان اعضاءه و واروها قبرًا صنعوم لة ونتشوا على قبره هذا الكلام

ايها المارقي السبيل اذهب الى اسبرطه وإخبر باننا متناهنا طوعا لشرائها

وإقعة سلمينة سنة ٠ ٤٨ ق م\* دخل آكزرسبس من مضيق الترموبيك وباتت سائرالبلاد اليونانية مفتوحة لهُ برّا وبحرّا وإنضم اليه النساليون وهدوه الطرق السهلة وقادوهالى فوقبك فدكها خرابا ثم دخلوا بيونيا وبها قسم عساكره الى قسمين وإرسل احدها لياتيه بكنوز دلنيس وإلثاني الى مهاجمة انيكة . اما دلنيس فامتنعت على جنود الحمج وقاومتهم وإرجعتهم بالنشل فان اهلها ثبتواضمن اسوارها وإما الاثينيون فعند ما بلغهم خبرسير الاعاجم اليهم بعثوا بعيالهم وإننالهمالى تريزينة وايجة وسلمينة ونزل من بقي من رجالم الى المراكب حسب الوحي ولم ببق في المدينة سوى الشيوخ الذين ذالفوا تفسير الوحى وحاصر وإوراء الاشجار. وفي ساعة وصل رجلاثيني وإخبرمجلس الروساء بان الاعاجم حرقول ثسبية وبلاطيا ودخلول انيكة واثينا وحرقوا جميع هياكلها ومساكنها وإستلحموا من بقي فيها من الشيوخ. نجزع روساء العارة الراسية في بوغاز سلمينة وفي شطوط اتبكة وكانعدد سفنهم ٢٠٨ سفينة وإرادوا مبارحة ذلك المحل وإلامتناع في غيره ولاح لثمستكل ان اليونان لايستطيعون دفع الاعاجم ولاالخلاص من شرهم الابالالتجاء الى ذلك المحلّ ورأى ان تفريق مراكبهم بجعلهم في خطرجسيم ويقرضهم عن اخرهم فجمع في مجلس جميع الروساء وطلب اليهم ان يلبثوا في خليج سلمينة ويحاربول السفن الفارسية فلم يصغ اليه احد فداوم الطلب لجاجة واشتد الخصاميين الروسافي المجلس وغضب اوريبيا دس القائد الاسبرطي ورفع العصا على تُستكل فاجابه هذا بهدو اضرب ولكن اصغلا اقول. ومع كل هذا انجهد وإلثبات لم يكن تمستكل ليفوزباجماع الروساء على ما طلبه لولم ننهيأ له وإسطة فعالة وذاك انه بينهاكان القواد في خصام ونزاع وقد كادول ان يقرروا الرجوع كتب الى آكزرسيس سرًا انه من المطيعين له خنيةً وإن اليونان عازمون على الهرب من المخلج فان اثرت انجاز اكحرب فبادر البهم واجعل السفن من حولم وإمنع مدخل انخليج وإستلحمهم ثم عاد الى المجلس وإطال المذاكرة بشان أكانواعليه قاصدا بذلك اطالة الوقت ليصلكنابه وبعد هنيهة قدمرجل وطلم

المحادثة وكان هذا الرجل ارستيذس لانه جاز الهارة الفارسية وجاء مخبدًا لايناً و وطنه فقال لنمستكل اننا خصمان ولكن فلنجعل غيرتنا الوطن تخاص عنا في سبيل انقاذ الوطن . محتى م تصرفون الوقت سدى ببحث ومناقشة الانعلمون ان الاعادي قد احاطت بكم فاجابه تمستكل اني اعلم بذلك لانه كان بارشادي ثم ادخل ارستيذس الى المجلس فاخبرهم بما فعل الاعاجم فعلموا اذ ذاك ارب لابد لم من الفناء والنبات في المدافعة

ولما كان الصباح نهض البونان ونخوا البوقات من سائر الجهات وانشد وا قصية في مدح الالهة و بعد ذلك صاحوا جميعا قائلين: هلمواليها البونان وانقذ وا وطنكم واولادكم ونسائكم وهياكل الهتكم والهة ابائكم. وثارت اذذاك ربح وهجمت المراكب على المراكب وكانت سفن الفرس تبلغ الف سفينة او تزيد فسارت وهي نتلاطم لعلم الموج في لجب المجر لضيق محلها وثفلها غير قادرة على الحركة اما سفون البونان فكانت خفيفة ننقض كالطيور على سفن الاعادي فتفرق شملها. وكان كررسيس جالسا على اربكته في مكان مرتفع بقرب الشاطئ طيشاهد انتصار جوشه فغاب امله. ولول من مال النصر على الفرس كان الاثينيون وذلك سية المجناج الايمن فانهم هجموا على السفن الفينيقية فقتلوا قائدها اربابينياس اخا اكررسيس ولما ماربة فلحق بهم البونان يوسعونهم ضربا وطعنا فانزلوا بهم الدمار وإغرقوا لم ماربة فلحق بهم البونان يوسعونهم ضربا وطعنا فانزلوا بهم الدمار وإغرقوا لم

وقد اشتهر بهذه الوقعة ارتبازة ملكة هاليكرناسة فانه كان بتبعها مركب اثيني ولما رات ان لامناص لها من الهلاك التت نفسها على احدى السفن الفارسية واغرقتها فظن الاثينيون ان سفينتها اثينية فتركوها وانقضوا على غيرها وكان آكر رسيس قد را هما نحسب المركب الذي اغرقته بونانيا فقال لحشمه ان السباء تحارب اليومكان الرجال والرجال تجزع كالنساء . ولما عاين انكسار جيشه انذهل من هذه المصهبة وخاف ان يمنع المتصرون عليه طريق اسها وارسل اليه تمستكل رقيا ثانيا بان يجل بالمسير لان اليونان ساروا في سفنهم ليقطعوا انجسر الذي بناه على الهلمبنطش، فدهم اكررسيس انجزع والمختلع قلبه خوفا ونهض مسرعا وترك ثلاثاته الفسجندي نحت قيادة مردونيوس واخذ الباقي معه وسار في طريق مكدونية وثراقة وبائناء مسيره هلك كثير من عسكره منهم بنبال التراقيبن ومنهم بانجوع والنظأ والامراض ووصل الى خليج الهلسنطش بعد خمسة واربعين يوما من مسيره فلم مجدائرًا للجسر الذي كان قد بناه لان الزوايع خربته على ان مراكبه كانت قد وصلت قبله وليئت تنظر قدومه فجلته مع جنوده الى سرديس. وكان اليونان بعد هرب هذا الملك المنتفخ بالخيلاء يتقاسمون الفتائم التي اكتسبوها ويقيمون علائم الانتصار ويوزعون انجوائز لمن اسختها من ذوي البسالة واجمعوا على اعطاء انجائزة الاولى فقال اذ ذاك ان كل من كان في الملاعب الاولمية يهض اجلالاً له عند دخوله فقال اذ ذاك ان هذا فوق ما اطلبه من المجد ورفعة الثنان وهذه هي اعظم جائزة بمكن ان ينالها فحول الشجعان

واقعة بالاطيا وميقالة سنة ٤٧٩ ق م ان مردونيوس اقام مع عساكره في بلاد اليونان وشتى في ساليا ولما كان الربع بعث الى الاثينين اسكندرالمكدوني يعرض عليم الصلح والانحاد مع الملك الاكبرفاجاب الاثينيون بجسارة . لا يتحد الاثينيون مع الملك الاكبرفاجاب الاثينيون بجسارة . لا يتحد الملك وانهم بتكلون على المنهم وبسالة ابطالم اليونان واعلن مجلس اثينا ان من خادر الاعادي او والاهم يلعن وبرجم . وكارب اهل اسبرطة عرضوا على الاثينيبن خادر الاعام حين التتال فرفضوا ذلك وسالوا بدلامنه ان يهي الاسبرطيون عساكره ايمنعوا اتيكة خوفا من تدميرها ثالثا اما مردونيوس فلما اعياه الامرتهيا الماحمة اليونان ثانية تجازفي بيوتيا دون معارض وقدم اثينا فنزل اهلما الى المراكب وامنعوا بها فراسلم مردونيوس بالصلح وتوسط ذلك احد اعضاء مجلس السناتي فأ بوا قبول المصاكحة ورجها متوسط الامرمع زوجه وبنيه . وابطاً اهل اسبرطة فأ بوا قبول المصاكحة ورجها متوسط الامرمع زوجه وبنيه . وابطاً اهل اسبرطة

بارسال العساكر فاغناظ من ذلك الاثينيون وراسلوهم بما يجري وكانوا بحنفلون عبد احدالهتهم ولم يكن من نيتهم انجاد اليونان فجاسم رجل من نيجة وقال لحكام اسبرطة انهماذا انجدوا الاثينبن يسهل دخولم الى البلو بونيسة فارسلوا ٥٠٠٠ جندي تحت قيادة بوسانياس ومع كل جندي سبعة رجال من الايلوت بالسلاج ولما بلغ مردونوس خبر حضور انجيش الميوناني ترك انيكة ورجع الى بيونيا وذلك لان ارضيها سهول تصلح لحركة الخيالة وعسكر في شط نهر اسوبوس الايسر

ولما عساكر الاسعرطيين فداومت سيرها وجازت في برزخ قرنية و باثناء مسيرها كان بنضم اليها كل من بقي امينا لوطنه وثابتا على عهده . ولما وصل هولاه المهدود الى الوريس انضم اليهم العساكر الاثينيون الذين كانوا في السفن فكان عدد المهيش كلة مائة وعشرة الاف جندي وساروا جيعا الى شاطىء نهراسوبوس وعمكروا في الملول بقرب اربارة مقابلة لجيش العدو ولبدوا في مراكزهم جلة ايام ولم يحر بينهم الأما قل من المناوشات فاراد مردونهوس ان ببعد الهونان عن مراكزهم المنيعة ولذلك بعث خهالته لنهاجهم ونزيجم عن المراكز فرحف اليها خيالة المهناريين وصده وائتد بينهم التنال فنبت المهناريون مع قلتهم ثم طلبوا اعانة من بوسانياس فنيين هذا صعوبة المركز ول يتجده فعم اذ ذاك وليهود ورس الاثيني بثلاثما ثة فارس فيحدتهم وصابح وخاص المعركة فعاد الميناريون بعد الفهفر واشتد التنال ورارت رحى الموت واستات الابطال وجزع المجبان فتنل في المعركة قائد فرسان ودارت رحى الموت وسانيات الابطال وجزع المجبان فتنل في المعركة قائد فرسان وحداث مل مركبة وطافوا بها في المجيش وكان هذا التائد من اعز الناس عند وحلوها على مركبة وطافوا بها في المجيش وكان هذا التائد من اعز الناس عند اكتررسيس والغرس بعد مردونيوس

وبات اليونان في خطر بين وذلك لفقد المياه في مراكزهم فنزل بوسانياس في الاسبرطيبن الى سهل بلاطيا وعسكر قريبا من نبع غرغافية . فلما تيين مردونيوس نغيبر اليونان مراكزه غير نظام جهشو فصارا كجيشان متنابلين لا بفصلها عن بعضها سوى مهاه النهر . وشاع في المجيشين ان الالمة انذرت بالوحي ان من ينفح الفتال

ولاً من الجيشين يُعلب فبات كل من الفريقين يتنظر هجوم خصمه اما اليونان فكان من مصلحتهم اطالت هذه المدنة وذلك لان الذخائر كانت تنفذ البهم من بلاده. ومضت عشرة ايام بلاقتال فضجر مردونيوس وعيل صبره فاوعزالي قواد جيشو إن بنهيأ واللقتال بعد يومين فجاء معسكر اليونان ليلاً فارس وطلب مخاطبة القواد فاستدعوه لديهم فقال لهم ان آكز رسيس سيهاجكم بالجنود بعد يومين فكونوا على دنر وهو غيرمبال بوحي الالهة وقد محضت أكم النصح وماوجودي معالفرس الأبالرغم عني فلا تخونوا من جا لينقذكم من اكبر الاخطار وإني اسكندر ملك مكدونية ( هوغيراسكندر الاكبر)قال هذا ورجع عنهم مسرعا. وفي اليوم المعين أ اغارت خيالة الفرس على نبع غرغافية نخر تهولما كان لاسبيل لليونان الى الاستقاء من غيره اضطر وإالى تغيير مراكزهم تحت ذيل الدجي مقتربين من بلاطبا وسارأ أقسم من انجيش ما خلاحتود اثينا وإسبرطة فانهم لم يبارحوا اماكنهم قبل الفجر ولما اشرقت الشمس نظر الاعاجم فلم بروا اليونان في مراكزهم فسرمردونيوس وظن أبانهم هربوا فبارحوا النهرمع جيوشه وسارفي انباعهم بلاترتيب فلقيه الاسبرطيون في سفِّح الجبل فتقاتلوا . اما الاثينيون فكانوا قد تجاوزوا التلول واقتربوا من سهل بلاطيا فجاهنذير الاسبرطيبن بهجوم الغرس فرجعوا لنجدتهم فلقيهم اليونان الذين انتفضوا على مردونيوس فلم يعد بامكانهم الوصول الى الاسبرطيبن وإما هولام فقاتلوامع التيجيبن وكان عددهم جيعا ثلاثة وخممين الف جندي وقتل وجرح كثيرمن ابطالم على انهم هجموا مستميتين وخاضوا الصفوف واشتد التتال وكثر النزال وظهرت شجاعة ابطالهم وما زالوا في هجومهم يشرون الرووس ويسلبون النفوس حتى بلغوا مركز مردونيوس ففرقول رجاله وقتلوه فارتد الغرس ناكصين الى اسوارهم وحاصر وإبها فاتبعهم اللقدمونيون على انهم لم يستطيعوا اقتحام الاسوار أ واضطروا ان ينتظروا قدوم الاثينيين الذين غلبوا اعداه وجاموا لنجنة احلافهم مسرعين فهجموا على الاسواروكانت هنالك وقعة شدينة قتل بهاكثير منالفريقين أ ثم اعاد اليونان الهجوم ببسالة غريبة فاقتحموا الاسوار وغلبوا الفرس عليها وإستلجموا الكثير منهم وقال هيرود وطس انه لم ببق من الثلاثماية الف غير ثلاثين الغاهذا ما خلاا نجنود الذين كانوا مع ارطباز وعدده ١٠٠ الفا فانهم وصلوا بعد انتصار الميونان ولما عابنوا ما حل باصحابهم هر بول الى ثراقة اما اليونان فقد هلك من جنودهم التليل فقتل من الاسبرطيبن ١٦ ومن التيبين ١٦ ومن الاثينيين ٥٢ ولما بقيد المجنود اليونانية فقد تا خرث عن القتال لبعد مراكزها ولذلك سلمت من فقد الرجال ولما الفرسان الميغاريون فقد هلك منهم ٢٠٠ فارس وذلك لان خيالة الطيوبيين دهتهم بغتة في السهل

وتنازع الاسبرطيون والاثينيون جائزة الانتصار وسبب ذلك هياجا بينهم وكاد ان بفصي بهم الخصام الى المحاربة فاجع اليونان بعد ذلك على منح المجائزة الملاثيبن وصادق بوزنياس وارسنيدس على ذلك وها رئيسا الفريقين المتنازعين وقرر بعد ذلك ارسنيدس ما باتي ان اليونان كافة بجب ان يتعاهدوا على الذب عن الوطن و يهيئوا عشرة الاف جندي والف فارس ومائة سفينة و يرسل كل فريق منه عن نواب الى بلاطيا في كل ستة اشهر لحضور احنفال الذبائح تذكاراً للذين قتلوا في هنه المحروب وان تجري في بلاطيا من كل خمس سنين العابا نسى العاب المحربة وان يقدم البلاطيون ذبائح ونذوراً لحفظ بلاد اليونان من هجوم العدى وإن كامة نعتبر مقدسة و يبنى في ساحتها مذبح لتقديم الذبائح فتم ذلك جيعه وغنم اليونان اموالا كثيرة من الفرس وخصوا بالالحة عشرها وبيو زنياس العشر الاخر واقتسموا الباقي منها وشادوا بعد ذلك مقبرة المنتصرين وجعلوا عليها حرسا من البلاطيين و بعد ذلك باحد عشر يوما سارت المجوش اليونانية الى ثيوة لحاربها البلاطيين و بعد ذلك باحد عشر يوما سارت المجوش اليونانية الى ثيوة لحاربها اصل الخيانة فسلموه أياهم وقتلوه في قرنئية الى الموار المجانة فسلموه أياهم وقتلوه في قرنئية

ميكال سنة ٤٧٩ \* ووإفق يومانتصار اليونان في بلاطيا انتصار عارتهم المجرية في ميكال على شطوط اسيا وهي الثي اتبعت سفن/لاعاجم التي حملت بقايا جنود اكررسيس ونال الاثينيون بهذا الانتصار عظيم المتخار لانهم انفردوا وحده فيه اذكان الاسبرطيون ضلوا عن الطريق حين قصد وإ منع الاعدام من اجنيازها وهكذا تم لليونان دفع الاعادي وزاد على ذلك ان سار وإ باتباعهم الى بلا دهم وكانهم استولوا بهذا الانتصار على سائر بحر انجة فقد توضح انهم في اقل من سنة حاربوا وانتصر وافي سلمين وبلاطيا وميكال وبعد ان كانوا محاربين باتوا محاربين واصبحوا طالمين بعد ان كانوا مطلوبين وبات في بلادهم مدفن عظمة اسيا فانهم ذللوها لان جنود اسيا وهم لا يحصى عددهم اعياهم قمع شعب قليل العدد على انه كان

## الزمن|الرابع الفصل الثامن

من انتها حرب الفرس حتى هدنة الدلائين من سنة 184 الى 206 عبد النينا . ثمستكل . يجره . بوسانياس . انحاد اثينا ويونان اسيا سنة 247 . توطيد انجبهورية في اثينا . موت ارستيدس . وبوسانياس ونمستكل . ذكر قبمون وانتصارته قرب نهرا يفرييدون سنة 71 كل . افتتاج ساموس . حرب مسينية الثالثة . منى قيمون . حرب ميغارة . تدميرا يجيئة . تكبة الاثينيين في مصر . رجوع قيمون ومونه سنة 25 كل الفتن في المونان . ضعف سطوة الاثينيين المبرية

مجد أثينا . تمستكل بيرة \* ان انتصارات اليونان في الحروب السالفة كالنهم بالنفار على انه كالنهم بالنفار على انه كالنهم و الشعوب وهو شعب اثين من النصر ما لم ينله سواه من الشعوب وهو شعب اثينا فان الاثينين انتصار وا بلا مشارك في مراثون وسلمنية واختص بهم وحدهم نقريبا انتصار ميقالة وشاركوا بانتصار بلاطيا ولم يكن غيرهم من الشعوب جديرًا بان يذكر عظاوه مع ملتيادس وارستيدس وتستكل وقد بان لنا ما اجراه هذا الاخير خدمة لوطنه وليلاد اليونان كافة وقد خدم وطنه بعد أنكسار الاعاج خدمات مهة وهيان اليونان تجوا من الغرس ولكن مدينه اثينا بانت في

اثناءذلك خربة مندثرة ولم ينج بها من الخراب الأسورها المنيعفاراد تساسبرطه ان تنفرد بالمناعة بين بلاد اليونان وارتأى اهلها انلانحصن مدينة خارجبيلوبونيسة متعللينا نةاذاعاد البرابرة ثانية يتنعون فيالبلاد الحصينة اذا استولوا عليها وينخذونها مساكن لعساكرهم وماكان ذلك الألجيعلوا اثينادون بلدتهم مناعة فيقضون منها المراد وكان الاثينيون غير قابلين بما قالة الاسبرطيون فاراد تمستكل إن يخيب امال الاسبرطيبن فمنع اليونان من بناء بيت واحد قبل رم السور وتحصينه وإشغل بالبنامسائر الشعب فباشر واالبناء باحجار المقابر واعية الهياكل وتماثيل الإبطال ولالمة وماتيسرمن احجار كبيرة متينة وجرى البناء بسرعة غريبة فنظراهل انجينة الى ما يصنعه الاثينيون ولوعز وابذلك الى اسبرطه فارسل حكامها نوابا الى اثينا لتستخبر عن سبب بناء السور وإنهُ مخالف للعهود فاشغلهم تمستكل بالكلام عرب الموادعة وقال لمماتا نرسل الى اسبرطة نوابا للحنابرة مع حكومتها على ان الاسوار لم نكن بعد نجزت حسب المطلوب فرأى تمستكل ان يسير بنفسه وقبل ذهابه امر بمداومة العمل بكل سرعة وسار الى اسبرطة بجواب من حكومة اثينا وكارب يسير الهويناءولما وصل الى اسبرطة لم يدخل المجلس ولإطلب مقابلة القضاة فتعجبوا من ذلك واستخبروه عن السبب فاجابهم انه ينتظر قدوم رفاقه الذين اعيقوا بشاغل لا يعلمهُ وقا ل انهُ يقابله عند قدومه وكان في اثناء ذلك الاثينيون مهتمين ببناء السور رجالا ونساء ومعهم الاطفال والشبوخ وتواصلت الاخبار بذلك الى اهل اسبرطة فاستدعوا تمستكل وإنكروإ عليه ذلك فانكره وسالمم ان يبعثوا بعض القضاة بالتحقيق الياثينا وكتسالي الاثينيين سرًا بان يقبضوا على القضاة ويجعلوهم رهائن عندهم لحين رجوعه ولما ناكدنجاز الاسوار وصلاحنها للامتناع بها دخل مجلس الاسبرطيبن وقال للم بجرآة. ان الاثينيبن عندما بارحوا مدينتهم ونزلوا الى سفنهم لم يستشيروكم وعليه فما هم بحناجين الى اشارتكم الان وما اعتراضكم اياهم الاَّ بني وما قصدكم الأاضعاف قوتهم وإبادة سلطتهم فأن شئتم فابعثول نوابًا من بلكم لنوافقهم بالانصاف والعدالة وإننا نثبت انَّا قادرون على معرفة ما تستدعيه |

مصلحة اليونان العمومية فعلم الاسبرطيون اذذاك انةخادعهم على إنهم كظموا الغيظ وإجابول إن رائهم لم يكن الأً لمراعاة المصلحة العمومية ولو ارادت اثينا ان تجله على خلاف موضوع وعاد ثمستكل الحاثينا مسرورًا بنجاج مسعاه . وكان من مذهب تمستكل ان كل على جائز بشرط ان يكون مفيدًا للوطن ثم اظهر براعنه بما عزم عليه من جعل اثينا اعظم جهورية في اليونان وشرع بعد رجوعه في عمل اخرعظم وهو بناه ميناه لمراكب الاثينيين لان جون فلاركان صغيرًا وغيرامين كفاية وكان قريبا منه جون اخر اوفرانساعا منه وهو جون البيرة فبناه نمستكل وجعل فيه الميناه مع الترسانة وحواصل الخشب ثم رغب في ان يزيد ميناه ومناعة فبني حوله سورًا مرتفعا ومنيعا بلغ طوله ١ اكيلو مترًا وكان يجرى في عرضه عربتان وبناه باحجاركبيرة مرنبطة ببعضها باكحديد ولم يعدعليه غيروصلسور الميناء باسوار المدينة فطارح قيمون وبيركلس هذا المقصدوها اللذان اجرياه فمأ بعد وإراد ان يزيد سكان المدينة فجعل ابناء وطنه يعدون الغرباء بالمنافع والمساعدة ان لحقول إمدينتهم وعلى الخصوص النعلة الذبن يلحقو نبها للامتهان فاجرى الاثينيو بءا لإمرهم بوونالهممن ذلك عظيم فائنة لان الغرباء نقاطروا افواجا الى مدينتهم فاصجت إبزمن قليل كثيرة السكان وبات بامكان اهلها ارسال نزالات لبناء المدن وإقامة المستعمرات في جهات الارض وساعدها ذلك اي مساعة على نشر سلطنها

بوسانياس وإتحاد الاثينيين ويونان اسياً \* لمامضي عام على وقعة ميقالة هيّا اليونان خسين سفينة منها ثلاثون اثينية وعشرون بيلو بونيسية وكان على الاولى ارستيدس وقيمون ابناً ملتياد س وعلى الثانية بوسانياس الملك فساروا الى قبرص وإجلوا عنها الكثير من الفرس ثم ساروا الى الهلسبنطش فلكول بيزنطية وإسر بوسانياس كثيرًا من الفرس بها واستغرق فكن المجد والغنى فنسي ان منتصر بلاطيا لايزال ملك اسبرطة وهو ملحوظ من القضاة ووجد اسراه سبيلًا الى اغرائه بالوعود فجملوا يجبرونه عمن مجد ملوك الفرس وثرونهم وبذخهم وترفهم وملذاتهم

وتسلطهم المطلق على رعينهم فمال بوسانياس لتكدراني هذه اكحال ورغب فيهااذ قابلها بشرائع اسبرطة العادلة وكان في الاسراء رجل من اريتريا خان وطنه ولحق بأكزرسيس فاقطعة اربعمدنعظية فاخبر بذلك بوسانياس وقال لةاذآ كارن الملك الأكبر اقطعني اربع مدن لخدمة يسيرة فياذا عساه يقطعك ان انت سلمتة بلاد اليونان فانخدع بوسانياس وجال فكره في مجبوحة الامال وإنقذ الاسراء ونوصل بواسطتهمالىمراسلة آكزرسيس سرا وسألة المصاهرة باحدى بناته ووعده إن ينفه بها لقدمونية ولما ظر انه صار صهر الملك الاكبر خلع اثوابه اليونانية ولبس الاثواب الفارسية مفاخرا بها وإشتراها بمال العجم واستعل على حراسنه قوما من الماديين والمصريين وتناسى انةحاكم شعب حرّ وعامل احلافه البيلوبونيسيين معاملة فاسية فاغناظوا من ذلك وعاد عنه رجال انجينة الي البيلوبونيسة اما الباقون فسلموازمام الرياسة للاثينيهن وبانوانحت فيادة ارسنيدس وقبمون ولما علم اهل اسبرطة بماجريوان الرياسة نحولت عنهمالياهل اثينا كتبوا اليبوسانياس بالرجوع الى اسبرطة وإقامة نائب عنه في فيادة انجيوش المخمن فابي هولاه الآان يجعلوا الرياسة في الاثينيين وهكذا انتقلت الرياسة من اسبرطة الى اثينا فغضب الاسبرطيون من ذلك وعزموا على استرجاع الرياسة ولو انجاهم ذلك الي نجريد السلاح لكنهم في اثناء ذلك ابلغوا ان ملكهم الثاني ليوتيخيذوس الذي بعثوه الى أساليا لطرد الاليذيبن وغيرهم من احلاف اكزرسيس صانعة الفرس وقبل رشاهم فارتبك الثيوخ من ذلك وعاينوا النساد المتناوح في مدبنه لكورغةذات الشرائع السدية وإبان احدالقضاة مقدار اكخطرالذي يتهدد اسبرطة بسبب ارسال جنودها الى انخارج ملاحظا بذلك خداع الفرس ورشام. اما ارستيدس فانه تمكن بحكمته من استجلاب محالغة المخمدين وبونان اسيا وعرض عليهم ابرام اتحاد أبقصدالدفاع عن الوطن فاجابوه جيعاالي ذلك وعهدوا اليه نظم شروطالاتحاد واجمعواعلي ان بونان اسيا والجزائر يولفون انحاكا وبخابرون بذلك جمعية اهلية تنظم ونقم بدلوس في هيكل ابولون ويكون لاهل اثينا ادارة الاعال اكمربية بشرط

ان تعافظ كل مدينة على استقلالها وحكومتها الداخلية وإنه لا بالنره فريق من المتحدين باسعاف الوطن الآ بالرجال والسفن والمال كما يقرر ذلك المجلس العمومي وعهد الى ارسنيدس نظم هذا القرار لانه اصبح وقتئذ مجري المدل ليس فقط في اثينا بل وفي سائر اليونان فسار وطاف المدن البرية والمجزاء فعلم مقدار دخل كل منها وقوتها وشطم على ذلك سانا بما على كل من المدن ان تبذله فيلغ المطلوب في كل سنة ٦٠ وزنة وفي تعادل ٢٠٠٠٠ اغرش فجمعت هذه النقود وحفظت في كل سنة ٦٠ وزنة وفي تعادل ٢٠٠٠ اغرش فجمعت هذه النقود وحفظت في كل سنة ما يولون وسلم المونان الى ارسنيدس حفظ هذا المال فحفظه بامانة لا نظير لها حتى زمن موته فلاح لليونان بعن انه لا يلائهم تسلم هذا المال الألم طلم الثيني وهكذا اشتهر الاثنينون با لنضائل بولسطة ارسنيدس

توطيد المجمهورية في أثينا \* ان ارسنيدس اراد في اخرايامه توطيد حكومة جهورية فجعل الوظائف مباحة لكل من يستحنها من الخاص والعام ولم بحاش الراخنة من ذلك والني الامتهازات التي كانت لاهل الدرجة الرفيعة والزم اهل الدرجة الرابعة بدفع الضرائف ولم يكن يدفعها احدمنهم على انه اباحهم حتى نوال الوظائف بالاستحفاق وكانوا بحرومين منها وهكذا صارت حكومة النينا جهورية بحضة وقال هيرودوطس عن تلك المحكومة ما معناه لاشيء اجل من لقب هن المحكومة لانه يراد جها المساوة والماج لكل فرد من افراد الشعب بالمشاركة في المفاوضة بما يتعلق بالمصلحة المحومية اما الاعمال فكانت بهد اناس يتخبهم المجمهور وهم المسئولون بالاحكام ولمطالبون بانفاذها ولما سبب انشاء هذه المحكومة في المون المون المون المنادية

موت أرستيدس و بومانياس وتمستكل \* قد اظهر التاريخ فضل ارستيدس وشهرته التي اكسبته لتسادل على انه لا يرى يوتفصيل موته ولا تحديد زمانه ومكانه وسبته وقبل فيه بعد موته مات مرتويا من الشرف ومستكمالاً للعمر بعد ان قام منة طويلة بادارة المالية ولم يترك من المال ما يكني لتجهيز جنازته وكان

يماني الفقر في حياته وكان من ذوي قرابته رجل يسمىكلياس ذو غنى وإفر فلامه الميونان لانه لا يعطي شيئا من ذوي قرابته رجل يسمىكلياس ذو غنى وإفر فلامه اليونان لانه لا يعطي شيئامن ثروته لارسنيدس لذلك عليم قائلاً الذميم وقالوا أن بخلة ذنب يستوجب العقاب فانكر ارسنيدس ذلك عليم قائلاً ان لانسأن اذا كان دخله يزيد عن خرجه يتبلل بالله وينشغل خاطره . واضطرت الحكومة الى تأ دبة مصارف جنازته وجهاز بناته وإن تعين لسلالته من بعدن معاشات وذلك من المال العمومي

اما بوسانياس فلما اوعز اليهمجلس اسبرطة بالرجوع عاد وتمكن بوإسطة الرشي من اكتساب معاضة المجلس فسامحوه على انهم منعوه من مبارحة اسبرطة فبقي على تلك الحال منة ثم هرب ولحق ببزنطية ليتمكن من مخابرة الفرس بمقاصه فساله الاسبرطيون الرجوع ثانيةً فرجع متكلًا على اموإله نحبسوه ولكنه نمكن من انقاذ نفسه اذ لم يجد من يثبت خيانته وعاد الىدسائسهِ وعلم الاسبرطيونانهُ كان يسعى بان يثيرالعبيد ليسقطوا حكومة القضاة فينفرد بالسلطة ولكن حيثار النظام الاسبرطي لم يكن بفبل شهادة الموالي على اسيادهمنجا ولم نثبت جريته وإخيرًا تأكد الاسبرطيون خيانته وخداعه وذلك انةكان يستخدم جماعة بالرسالة اليارطباني حاكم بيزنطية فاعطى يوما مااحدهم تحربرًا الى ارطباز المذكور وإمره بالإسراع في الممير وكان قد لاح للرسول ان كل من كان يرسلهُ بوسانياس لم يكن يرجع بعد إرسالته فارتاب بسلامة هذه الرحلة وخاف العاقبة ففض الرسالة وقراها فعثريها على عبارة بحض بها بوسانياس ارطباز على اعلام الرسول كالعاده فعدل عن السفر وسارالي القضاة فاعطاهم الكتاب فتلوه وإمروه ان بخنبي في هيكل ويظهر الخوف للخا انتهِ امرسيك ولما بلغ بوسانياس ان رسوله لم يذهب وإنهُ في الهيكل سار اليه لوامره بالذهاب سريعا لايصال الرسالة وكان القضاة محتجين في الميكل فسمعوا إباذانهم حديث الملك وتأكدوإ خيانته ومخابرته الاعاج ضد وطنه فتقدموا للقبض عليه فلاتبين الخطر ولاح لة ماصموا عليه منمقاصته تخبأ ضمرف الهيكل وإمتنع هنا لك في حيمنير وةفلم تجرا القضاة على الدخول الى الهيكل وإخراجه منه وإضطروا

ان يخرجوا منه وإغلقوا جميع ابوابه وتركوا الخائن يموت جوعا ووضعت امه الحجر الاول في سدَّ الابواب وقبل ان يقضي عليه اخرجوه من الهيكل كي لاتدنس جنتة ذاك الحل المقدس وبعد ذلك اطلع القضاة على أوراقه ورسائله وتبينول الخطر أالملم ووجدوا بين اوراقه رسالات الى تمستكل بشان نسليم بلاد البونان الى الأعاجم فقدموا بذلك نقاربرالي حكومة اثينا وإنهموا تمستكل بمشاركة ملكهم اكخائن ولذلك فرت تمستكل ولحق ببلاد الاعاج وكان مدوحا سفي وطنه على انهم كانوا بكرهورس منه ذكر فضائله وخدماته انجزيلة وقد بني فيكلأ لالهة النصح وإصطنع لنفسه تمثالاً وضعهُ في الميكل فامتعض لذلك كثير من اليمنان وقالوافيه انه لم يكن يملك قبل ولايته سوى ثلاث وزنات وإنهُ صاريملك اكثر من مائة وزنة. وقد لقى من العنا ما حملة لارستيدس وانهم بمشاركة بوسانياس فحكموا عليم بالنفي عشر سنين بولسطة الاستراسيم فهرب الى ارغوس سنة ٤٧١ فاقتبله اهلما بنرحاب ولمَّا علموا أنَّه من المشاركين لبوسانياس هرب الى قرقيرة ومنها الى ايبرة ولحق بالملك ادامات سلطان الموليسيبن وكان لهذا الملك قبل تمستكل وترفلها وصل تمستكل الى المدينة علم ان الملك غاثب فترل في قصره , لما عاد الملك وجد تمستكل لاجئا الى احد ولك فشفع بو ابنه فعفا عنةوحن اليه شفقةً وإذمه وجهزه للمسيرالي اسيا سنة ٤٦٦ فسار اليها ووصل الى فصر شوسن عقيب موت الملك اكزرسيس ودخل على خلفه وقال لةانا هوثمستكل الذي سبب لكم اضرارًا جسيمة وقد جتنكم لاعوض عليكم ما خسرتموه بسببي. ثمادعى بتقديم خدمات لاكزرسيس عند ماكان بحارب اليونان واستمل سنةواحك ليتعلم لغة الفرس فيكون قادرًا على النهم والتنهيم بلا وإسطة فتعجب الملك من جرات يو واجابه ابي مااراد إبسر ورواقطعه ثلاث مدن في اسِيا الصغرى. وفي خبر موته اقوال فمن الناس من يقول انه سم نفسه كي لا يطبع ملك الغربس ويخور وطنه وقال اخرون انهُ مات مريضا وقيل ان عظامه نقلت سراً الى اثبنا

قيمون وإنتصاراته قرب نهر ايغربيدون سنة ٦٤٦ ق م وإفتتاحه ثاسوس \* قيمون هوابن ملتياذس. لم يكن في درجة مرن النصاحة تكتسه التفات الشعب في الاجتماعات العمومية بيدانة كان عارفا بسهاسة انحرب وكريما تحيه العساكر وهذا ما استجلب له اعنبار الشعب وكان حرًا في تصرفه مهذب الاخلاق وإشنهر بماضدته راى تمستكل حين هجوم الاعاجم على البلاد وببسالته في وقعة سلمينة وكانارستيدس يدربه فيفنون السياسة ويعلمه العلوم والمعارف وعند ماجعلوه حاكما فتح ابواب جنانه لمن اراد الدخول وكان يغرى الضيوف فج مترله وكان يبذل للفقراء المال وإلكساه في مروره بهم ومجلها لبعض مواليه وكان بحب الحرب ويرغب في اخذ الثار موس الغرس الذين حرفوا اثينا وإجرى في اليمنان خدمات عظيمة وهيأ سنة ٤٧٦غجر يدتين وافتتح بها على الفرس ابون من بلاد نراقة وكان بها عامل بسمي بوجيس فلما عجزعر ك الامتناع احرق المدينة فتلف هو واولاده ونسائ وسكانها وذلك كي لايسلم الى اليونان. وإني فتح هذا البلد بفوائد لليونان وذلك لانةكان متسع الضواحي فاسكن بوالاثينيون فغراءهم وكان مركز البلد بجريا وذا اهمية حربية وهو واقع على مصب نهرستريمون. وإفتتح جزبرة سكيروس وبواسطة هذا الفتح استاصل من المجر القرصان وبعث الاثينيون الي هذه اكمزيرة نزالة اثينية فكانت أول حلقة لسلسلة جزائرها الطويلة في شالي بجرايجة . وإدعى قيمون انهُ وجد في هذا المجزيرة عظام طيسة فجلبها الى انينا باستقبلها اهلها باحنفال وإحترام لامزبد عليها ووضعت في هيكل تكرس للبطل الذي زعواانه خص ذاته لمحاماة المساكين وهكذا استبد الاثينيورس بالمجد على الفرس وصانوا الامنية في النجار. ولكن استبداده بالمجد ولدّ فيهم الجورعلي معاهديهم الذبن كانول يتاخرون عن نادية ما ترتب عايهم وقد ابطأت مدينتان عربي اداء المرتب لمحاصروها وافتتحوها وجعلوها تحت طاعتهم فاغناظ من ذلك المعاهدون على انهم لم يتجرا ولى على اخلاف معاهنة ديلوس التي ابرمها ارسنيدس فسألول الاثينيين

امرًا وإحدًا وهوان يزيدوا مرتب المال بدلاً من نقديم الجنود والسفن . فاجابم، قبمونالى ذلك وإصبح الاثينيورن اهل انحرب وإصحاب الفخروالجد وبعكسهم المعاهدون فانهم اضاعوا ملكة البسالة فتركوا المحاماة عن حفوقهم وسقطوا مرث درجة معامدين الى درجة خراجيبن وهذا الذي سبب بعد ذلك وقوع فتنة عظيمة بين الساقطين الىحال الرق وإلصاعد بن الى درجة السيادة افضت الى حرب البيلوبونيسة الهائلة . فاغننم الاثينيون الفرصة وهياول مائتي سفينة اثينية ومائة من سفن المعاهد بن وجعلوا عليها جميعا قيمورن فسارفيها الى قاريا وليكيا وشب الثورة في كل مدنها اليونانية وجلاعنها العساكر الفارسية. وكان عندمصب نهرا يفرييدون مائة سفينة للفرس تتظرنجن تمانين سفينة فينيقية فهاجها قيمون وإغرق الكثير منها وغنم الباقي ثم نزل الى الشاطي وكان في القرب منه معسكر جنود فارسية فالبس بعض جنوده البسة اسراه وتمكن بهذه اكحيلة من الدخول في معسكرهم ودهم هكذا فانخلعت قلوبهم جزعا وتشنت شلهم ورجعالي مراكبه ثملقي السغن النينيقية فاتلفها باسرها . ونشطه هذا النجاج فهاج ثراقة وطرد منها الفرس فاستدعاه اهل اثينا بداعي خلاف حصل ما بينهم وبين اهل ثاسوس على معادن الذهب الموجودة بقرب المكان الذي اخذته من العج على مصب نهر ستريون فرجع وحاصرا لمدينة المذكورة ثلاث سنوات لان اهلها استنجدوا بالاسبرطيبن الذين كانوابجسدون اثينا على مجدها فوهدتهم بالمساعن ولكنها لم نتمكن من ايفاء وعدهااذ دهمتها زلزلة مريعة خربت لاكونيا وإهلكت عشرين الفامن السكان حتى ان اسبرطة نفسها لم يسلم بها سوى ستة مساكن

حرب مسينيا الثالثة ومنفى قيمون سنة 31 ق م. وحرب ميغارة وخواب ليجينة \* اتحد الايلوت مع المسينين بمد حادثة الزلزلة وزحنا لمحاربة الاسبرطيين ليتخلصوا ماهم فيه من الهوان والمذلة وإما الملك ارخيفا موس فجمع سريعا الجيوش فجزع الايلوت وتفرقوا الاالشجمان منهم قانهم تبعوا المسينين الى

جبل ايئومة وامتنعوا هناك وهكذا عبتحرب ثالثة مع المسينوبن سنة ٤٦٤ ودامت عشرسنين وإنتصر وإبها مراراً وهذا الذي منع اسبرطة من انجاد سكان ثاسوس الذين اضطر وااخيراً الى قبول ما اشترطه عليهم الاثينيون وهو هدم اسوارمدينتهم وتسلم سفنهم والتخلي من اراضيها البرية ومعادنها الذهبية ودفع جرية وضريبة فيف كل سنة وذلك سنة ٦٢٤ وباثنا. ذلك هجم الثرافيون على النزلات التي بعثنها اثبنا الى قرب مصب نهرستريمون وإبادوهم باسرهم فارسل الاثينيون الى قيمون ان يعاقبهم على ذلك فسار اليهم ولم يظفر بهم لاسباب وموانع فحنق الاثينيون واتهمئ بالخيانة والارتشاء من ملك المكدونوبين وحكم عليه بدفع خمسين وزنة ضربية . وكان قبمون بحب فضائل الاسبرطيهن انحربية ونظامهم ولفرط حبه اياهمسي احد وان باسم بلادهم لقدمونيوس ولم بخف غضب الاثينيين وهوعالم بما بين الشعبين من الاضغان ولما عجزاهل اسبرطة عن اخضاع المسينين استنجدوا بالاثينيين فخطب افيالطس المشهور صاحب بريكلس في محل الاجتماع قاتلاً انه لاينبغيان ننجد المدينة الباغية بل عليناان نسعى تخريبها وإن نطأ بارجلنا كبرياءها فضاده قيمون وبرهن للشعب ارب انجادها واجب وإغرى الاثينيين على ارسال نجنة لما خيأ واجيشا وجعلوه ءليه فساروطال انحصار بلافائنة فظن الاسبرطيون ان الاثبنيين يخادعونهم فرفضوانجدتهم وإرجعوا قيمون فعاد بالخيبة الى اثبنا فامتعض لذلك الاثينيون واتحدوا معارغوس عدوة الاسبرطيبن وكان قيمون يحاول المحاماة عنهم فهاچ الشعب ضده وقاصه كبير النضاة بنفس النصاص الذي سببه الم تمستكل وموانه حكم عليهم بزيادة الاصوات بااغي عشرسنين وذلك سنة 17 \$ ولم بجعل نفي قيمون تاثيرًا في همة الاثينيين ولاعاق التصاراتهم فانهم ارسلوا ما ثتي سفينة الى قبرص لطرد من بفي بها من الغرس ( وذلك لانها ضنت اجلاه الفرس عن البلاد اليونانية )ثمانجدت المصريين على طرد الفرس من بلادهم وفي اثناء ذلك شبت حرب في الهونان وسببها ان اهل قرنثية وايجينة وإيبذورة اتحدوا وهاجموا ميغارة فالفت اذ ذاك اثينا جيشا جدبدًا وبعثته لمحاربنهم فانتصر عسآكر اثينا

بوقعتين سنة e۷ ومرخ ذلك تجت حرب البيلو بونيسة الاولى و في ذلك الحي<sup>ن</sup> ارسل ارتكزرسهس ملك فارس الى اهل اسبرطة بجثهم على الانضام اليه لغزف الاثينيين في البيلوبونيسة وبعث اليهرينود فلم يكن بامكان الاسبرطيين اجابته لانشغالم عنه بحرب المسينيين على انهم حفظوا الذهب لوقت اخروعند ما بلغمذا أنحبر بربكلس الذي خلف قيمون كاستذكره بادرالي رفع الاسوار بتحصيها. وكان اغنياه اثينا على غير رضي من نظام حكومنهم انجمهوري فارسلوا سرّا الى اسبرطةان نبعث اليهم عماكراسبرطبين كانوافي بيونيانجاه العماكر وصاروا الىحدود انيكة قرب مدينه طناغرا فلقيهم عساكر اثينا وجرت بينهم وقعة مريعةامتازبها بريكلس ببسالته وكان فيمون بالقرب من مركز القنال ومعه نحو ماثة من اصحابه فسأل الاثينيين ان يقبلوه محاربا معهم فابول وإتهموه باكنيانة فامر اصحابه بالهجوم وحملهم سلاحه فهجموا مستميتين فنتلواعن اخرهم اما الاسبرطيون فانهم انتصروا وذلك بسبب خيانة الثساليبن على ان انتصارهم لم يجده من النفع الارجوعهم بطريق البرزخ وذلك سنةُ ٥٠٤ق م. وبعد اشهر قليلة اجبر الاثينيون اهل ايجينة ان يسلموه سفنهم ويهدموا قلاع مدينتهم ويدفعوا انجزية وهكذا اخفي الاثينيون انكسارهم بانتصاره في بيونيا وصار لهم شان وهيبة عند اعدائهم وَلَكتسبوا موالاة اصحابهم وفي السنة التالية ارسلول عارة بجرية الى جيثيونة مهناه اسبرطة فاحرقتها وإيصلت الاهانة الى قرنئية في وسط خليجها وغلبت السكيونيين وإستولت على نوبقطة حينئذ انتصر الاسبرطيون على المسبنيهنوتم لهولاء بجسب الشروط ان بخرجوا من البلاد فلحقول بالاثينيهن وإسكنوهم مدينة نوبقطة

نكبة الاثينيين في مصر. رجوع قيمون وموته سنة ٤٤٩ ق م \* وقد خفضت هنه الانتصارات من خسارة الاثينيين في مصر لانهم كانوا قد بعثوا جيشا في خمسين سفينة لمساعنة المصربين على الغرس فهلك انجيش باسرم واصبيوا بعد ذلك ببلايا اخرى ذكرتهم بالرئيس الذي لم يخته الانتصار قطفيعثول يطلبونه من منفاه وكان خصمة بريكلس اشده رغبة في أحضاره وذلك سنة ٥٠٤ فعاد وإستلم زمام الحكومة وتمكن من حادنة الاسبرطيبن من خس سنين وذلك سنة ٥٠٤ فعاد وإستلم زمام الحكومة وتمكن من حادنة الاسبرطيبن من خس سنين وذلك سنة ٥٠٤ ق م ولما تم لا ذلك هيأ ما ثني سفينة وقصد قبرص وحاصر مدينة كينيوم (هي الملاّحة الان ) فداهه همنالك الموت سنة ٩٤٤ فاحنفل اصحابه جنازته و حملوا جنته عليم الاثينيون قبالة سلمينة بقبرص وفي النهار نفسه نزلوا الى الشاطئ والتقول هماك يا مجيوش المجمية الذين كانوا ينتظرونهم فاغاروا عليهم واوقعوا بهم وكانت هنالك يا مجيوش المجمية الذين كانوا ينتظرونهم فاغاروا عليهم واوقعوا بهم وكانت منالك يا مجيوش المجمية الذين كانوا ينتظرونهم فاغاروا عليهم واوقعوا بهم وكانت المناهنة المرس وتم لاثينا الانجتما على البلاد اليونانية سية المعامنة المن ويكون سكانها مستفلين ثانيا ان يكون بحراجة لليونان وإنه لا بحق المغرس ان يسيروا في المحر الاسود الى سواحل بمغيليا وإن تبعد جنوده هن تلك المؤس ولالاعانة رعينهم عليهم المغرس ولالاعانة رعينهم عليهم المؤس ولالاعانة رعينهم عليهم المؤس وللاعانة وعينهم عليهم المؤسود المؤ

الفنن في اليونان. ضعف سطوة الاثينيين البرية \* لما انتها المحروب المادية جرى بين كثير من مدن اليونان قلاقل واضطرابات بشار انواع المحروبة قنهم من رغب في الملكوة ثم جرت بين حزيرة اوبة واثينا سببها ان سكان مدينة من اوبه اوقفوا سفينة اثينية وذبحوا من كان فيها فبعثت اثينا خسة الاف مقاتل تحت قيادة بريكس فقاص المعتدين منهم وطرد بعض التجار الاغنياء واخذ من سكان مدينة هسطه ارضهم واعطاها لفقراء الاثينيين وجرت حرب بين اثينا واسبرطة كانت الدائن بها على الاثينيين فاضطر وان يتركول كلما نخمق من المدن الداخلية ولم يبق لهم سوى جرية اوبة فاضطر وان يتركول كلما نخمق من المدن الداخلية ولم يبق لهم سوى جرية اوبة وكانوا يستمدون منها قوتهم والجينة التي كانت واسطة لم بحافظون بها على بلاده في الميلوبونيسة وفي سنة و 23 جرت هدنة بين الفريقين الى ثلاثين سنة ولم ببق

## لاثينا غيرسطوتها المجربة

## الغصل التاسع

عظة اثينا بعد امحروب المادية وحال الصناعة والفنون بها بريكلس . سلطنة اثينا . التحدون والمستعرات . حال الصناعة والفنون .

بريكلس، ولد بريكلس سنة ٤٩٤قم وكان ابره أكرتيب نغلب على الفرس فى وقعة ميتالة وكان ذا فطنة وذكاء قرأً على اشهر إسانيذ عصره العلوم المعروفة وقتئذ واخذ عنهرالمبدأ الذي لاشئ اصعب منه مع وجوبه وهو ان يتمالك نفسه ُوكان متأنيًا حكيا بما بجريه يتبصر بالاموروقال بلوترك انه لم يكن ينف في المنبر ليخطب ما لم يبتهل الى الالهة ان يعرب عن فكره بدون ان يلفظ كلمة لاازوم لما وكان فصيحا طوبل الباع في انجدال وقال عنه احد اخصامه . انني لوالنيته على الارض وإنا فوقه ببرهن اذا شاء انه لم يغلب ويقنع من براه وكانت له معان رائقة في خطبه مثل قوله من خطاب لقد ذهب ربيع هذا العام بفقد شباننا سينح اكحرب والصدام وكان من اهل القناعة في معيشته والتواضع في نصرفه لانسكره خمرة المعالي ولاتحزنه حال السفوط وقد تبعه مرةً في الليل احد اعدائه السفلة من الساحة العمومية وهويوسعه سبا وشتما حتى بلغ داره ولم يجبه بشي ولما دخل الدارامرعبك ان بجل مشعلاً لدى ذلك الرجل فيوصله الى داره ولم يكن يقبل دعوة الى وليمة بل كان يوثر الملذة على انفراد ولانخرج مر ٠ داره الاليسير الى الجلس اوالي الساحة العمومية وكان يبيع حاصلات ارضه السنوية لقضاء حاجاته اليومية وكان كلفا بالتوفيرولم يكن ينهمك باعاله الذانية وربماكان ذلك نظاهرًا بالزهد والفنوت وكان بعد انجاز اعاله بتنبل في منزله بعض اصحابه الفلاسفة فيحادث فيدياس بالصناعة ويسامر سفوكليس بالفصاحة وبروتاغوراس وأبكساغو راس وسقراط إِبَالْفُلْسُفَةُ وَكَانَ الْآثِيْنِيونَ يَعْتَبُرُونَهُ وَلِائْجَافُونَهُ وَكَانَ لَدَيْهُمْ ثُقَّةً في درجة لم يوصل إآليها احد من قبله حتى صاربلا لقب ووظيفة بوإسطة اكحذق وإلدراية صاحب أثينا اكحقيقي فوق مأكان لوغسطوس في رومية

سلطنة اثينا المتحدون والمستعمرات \*اذا اثبتنا صخما قاله الشاعرار سطوفان نرى ان اثينا كانت متسلطة على الف مدينة وهذه المدن نقسم الى ثلاثة انواع مدين الرعية ومدن الخعدين والمستعمرات وحفظ هاءالسلطة بريكلس الاول بعد موت قيمون منة عشرين سنة اي من سنة ٤٤٩ الى سنة ٤٣٩ ق م وإظهر النشاط والمهة في الاعال والحروب فاشتهر بالاقدام والحذق ولاسما بما هيأه من الاحنياطات والتدابير لتثبيت سلطنة اثينا ورفع شانها ونقوية شوكتها وكان للاثينيين وقتئذنجو. تمانية اوعشرة ملابين من الرعية وموديي الجزية ولم بكن عددهم الا١٤ اوخمسة عشرالفا فعلم بريكلس ان مذا العدد القليل لايستطيع التسلط على ذلك العدد الغفيرالابالتدبير فاخذفي اظهارشوكة اثينا للشعوب وزبن عماريها المجرية وكان بحارب من بقول في اثبنا شراً بغير اصطبار ومن ذلك مجاربته لجزيرة ساموس التي عصى اهلها على الاثينيين سنة ٠ ٤٤ ق م فانه سار بستين سفينة اليها وحاصرها تسعة شهور وتمكن اخيرا من فتحها وغنم مراكبها واجبراهلها ان يدفعوا مصاريف اكحرب وفعل مثل ذلك في بزنطيه ثمرغب في نقوية اثينا ومد سلطتها فبعث أبنزالات منها لتعمر البلاد فكانت تلك المستعرات مواني مفتوحة لاثينا ومراكز نجارية لهااما المستعمرات فهي اوبة وبها بنيت مدينة اورة التيكانت حفاظا لمدخل انخليج الملياكي ثم خلكيس ونكسوس وإندروس وإمنيبوليس وهي مدينة بنوها على خليج نهرسنر يمون وخرسونيزة ثراقة ومستعمرة في سينوب وإميسوس في المجر الاسود وشادوا في ايطاليا مدينة ثورية وكان من الذين عملوا في بنائها هيرودوطس المورخ وليسياس اكخطيب ومعكل ما بذله بريكلس فئ سبيل نقوية اثينا وتزيبنها حافظ على عشرة الاف و زنة الى حدوث نوازل مهمة والوزنة توازي قيمتها ٢٦٠٨٠ غرشا وملأ حواصل الملاج وكان عنددائا ثلاثماثة سفينة مهيأة الحرب لمنع الرعية من العصيان وإرهاب الفرس كي لاتبدومنه حركة فس استقلال اللدن اليوثانية

حال الفنون والصنائع\* ان قوة الاتينيين المجرية لم تكن نوازي قونهم العقلية المفصرة في رجال نبغوا في القنون وكانت عنده عجامع العلما ومحط رجال الاذكياء الذين كانوا يتقاطرون من سائر بلاد اليونان الى مدينة منيروة كانها عاصة العلم وقاءة المعارف وكانول يوثرون العضور في محافل اعيادها حيثما كانت الملذات! إ للبصر والبصيرة فبينا تبده المشاهد المهجة والمحافل الدينية المدهشة نلوح إثار ا الصنائع الحكمة ومناظر الطبعة الشائقة ولاكاعياد رومية حيثكانت الالعاب الدموية ومناظر الدم والاشلاء وكان يسمع في محافل اثينا ترانيل وطنية او دبنية وبرى في ملاعبها نشخيص الحوادث عن الالمة او الابطال ولا جرم ان من إسي ذلك العصر الاسيءهسر بريكلس قد اصابوناهيك من عصر وجد فيه باثينا بريكلس وإثنان من اشهر وإعظم شعراء الروايات في كل القرون وها سفوكليس وإرببيد وإفصح خطيب وهوليسياس وابو التاريخ وهو هير ودوطس وفلكي شهير هو مانون وابوقراط وهوابوالطب وإربسطونان وهواعظم الشعراء في الهزليات وفيدياس الشهيرفي الصناعة وإبولودور ذوكسيس وبوسفنون وبرة هاسيوس وهمن مشاهير المصورين وفيلسوفان لايعي ذكرها مدي الزمان وهاانكساغو راس وسقراط وكان في اثينا بعد هولاء من كبار الاساتيذ ثوقيديدس وإكزنفون وإفلاطون وإرسططاليس فلاغروان تكون لذلككا يسميها ثوقيديد سمعلمة اليونان ولابدع ان نزيد عليه قولنا ومعلة العالم . اما بريكلس فلم يكن يتجنببذل دراهم المتحدينُ في سبيل نقوية اثينا وتزيينها وكان بري ان كلما يجريه ما باول الى نفحاً وبالتالي الى تفع متحديها لايلام فيه وسلم ادارة تزيينها الى فيدياس الذي رسم تماثيل الالهة على اشكال يلوح بها انحال والوقار وسالة بوما ما بعض من كان يفول ان هذه الصناعة يستنديها الى الطبيعة الدنية بقوله من ابن علمت هيئة جوبيتر فجعلت إتمثاله على هذا الشكل اجابه راثته في قول الشاعر اميروس حيث يقول إن ابن سأترن الجليل عدت في حاجبيه علامة الامر

وشعرهُ لالاّ في رأسه مضغفا بالمسك والعطر ذلك شعرٌ فوق راس علا بزعزعُ الافق بلا نكر وكان من اعماله الشهيرة تمثال جو بتير المذكور انفا وعدة تماثيل لمنيروة وكثير من النقوش والزينة ولم بيق من هذه الاعمال الان الانقش صورة نهر ايليسوس وطيسة وكان لهمعاونون نشيطون يستحقون الرئاسة كمآ كان لاسكندرا لمكدوني من القواد ومنهم آكتينوس وكاليكرانس اللذين بنيا البرثينون برخام انيا يو من انجبل البنتليكي وآبوداموس المليطي الذي إتميناء مدينة بيرة وفي اول مدينة في البونان بنبت على شكل منظم ومناسيكليس المندس الذي شاد روان بروبيلة بالرخام وقد انفق به ٢٠١٢ وزنة وبقي في البرثينون تمثال منيروة الذي صنعه فيدياس منَّ طو بلة وناقشه يوما ما الشعب على رسمه ولوازمه وكان بوثران بجعل التمثال من الرخام قائلاً ان رونه بدوه ويكون اقل نفقة فصاج الشعب وإسكته كانه لايجوز عابراتهم ذكر التوفيريما بخنص بالالمة وطلبوإان بصطنعه من العاج وإلذهب الثمين لى دّما له اربعين وزنة لذلك وهي توازي ثلاثة ملايين من الفرنكات . وكان إين مشاهيرذلك العصرايضا كلماخوس الذي استنبط نسق النقش المعروف إبالنقش القرنثي وبانينوس اخوفيدياس اما فن التصوير فلم ببلغ درجة النتش في اثينا على انه قد نبغ فيه هناك وقتنذ

بعضهم وزين بانينوس اخوفيد باس باب معرض الصناعة بصور شائقة من شائها تذكير الاثينيين باجداد هم وإفعالم وساعن بذلك بولينيوت وميسكون وغيرها وتشكى اهل اثينا من تبذير يوركلس وقال آكابرهم الت ذلك يتح منه فقر الخزائن وتبديد المال المعد لمقاومة الاعداء وقت الحاجة لالزخرفة المدينة وتزويفها عالاطائل نحمه كما نتزين الامراة بالمجارة الكرية فجمعهم يوركلس في مجلس وقال لهم انتم ترون انني اسرف بالمصرف فقالوا جيعهم اجل اجابهم ان كل ما بذلته سنة تزيين المدينة وبناء الهياكل وقيام الغائيل بخسب من مالي بشرطان يكون في كل ذلك فسكت الاكابر عن المحواس وحماهم حسم الافتخار وخوف العار على المناداة باصوات منفقة انه اصاب بما اجراه وعليه ان بجعل لما ابتداء بو احسن نمام

الزمن اکخامس حرب اسبرطة ماثينا الفصل العاشو

من حرب البيلو بونيسة الى زمن حملة صقلية

تحزب البيلوبونيسة . سطوة المحم . واقعة قرقرة سنة ٢٦٦ وبونينة وميغارة سنة ٢٦٦ كبس بلانيا سنة ٢٦١ قوة الغربيين . الاغاراة الاولى على انتيا سنة ٢٦١ عاصرة بلانيا . المبيلاء الاثينيين على بونينة سنة ٢٦٠ محاصرة بلانيا . نجاج اثينا في المجر من سنة ٢٦٤ واقعة متايني . فتح بلانيا سنة ٢٦٤ واقعة متايني . فتح بلانيا سنة ٢٦٤ الى سنة ٢٦٥ الى سنة ٢٦٥ المنين وسوسة عليرية سنة ٢٥٥ صلح نينيا سسنة ٢٦١ السيبياد . محالفة اثينا وارغوس سنة ٢٦٤ وقعة ميلوس سنة ٢١٦ ا

تحزب البيلوبونيسة وسطوة العجم \* ان الاسباب التي شبت حرب البيلوبونيسة هيانه لما كانت جيع الدول اليونانية عوضت من الحكومة الملكية بالمحكومة المحكومة المعافلة ومعاهدوها وجهورية البيان ومعاهدوها وكانت كل حكومة منها نقوي شوكة نفسها ونسي بما يقدمها وكان اليونان بتبعوث هذه وتلك كل حسب ميله وفي وقت يسير قسم اليونان الى شطرين متضادين احدها تحت لموا أثينا المجهورية والثاني في ولاء اسبرطة الملكبة وقد تصرف الاسبرطة الملكبة وقد تصرف الاسبرطيون تصرف اهل حكة عنيب خيانة بوسانياس الد تخلول من المسلط على اهل المجزائر فتراس عليم الانينيون ولكن لما قويت السلطة الائينية وانتول المتطيعون استاع اخبار النهر عن ما خلوجم وكان مت ارب بعض وباتول لا يستطيعون استاع اخبار النهر عن من ارب بعض وباتول لا يستطيعون استاع اخبار النهر عن من ارب بعض و باتول لا يستطيعون استاع اخبار النهر عن من ارب بعض و باتول لا يستطيعون استاع اخبار النهر عن من ارب بعض و باتول لا يستطيعون استاع اخبار النهر عن من ارب بعض و المحد الاسبراء المناسبة و المحد الاسبراء المحد المحد المحد المحد الربول المحد المحد المحد المحد المحد المحد المحد الربول المحد المحدد المح

الشعوب اضعاف الاثينيين فزادوا نارالاسبرطيين شبوبا وكان لاثينا صنفان من الاعلاالاول نظير دوربيا بجينة ومبغارة وفرنثية الذين كانت نعوق رواج متجرهمو كانوا هم من الذين سعوا بشبوب ثلك النار وإلثاني العجم الذين قد اذلنهم وقد ذكرنا فها مضي ان العج قبلوا بما اشرطته اثينا بعد النصر عليهم على انهم قد تبينوا جليا بعد خيانة بوسانياسانهم يستطيمون بلوغامانهم بولسطة المالإذا اعياه نيلها باكحرب إولذلك ارسل ارتكز رسبس عماله بالمال الى البيلو بونيسة فكانوا بثيرون هنالك بواسطة المال ببران الفتناما السبب امحتيتي فيحرب البيلوبونيسة فهوختمام تجارة ميغارة وابجينة وقرنثية وبغضاهل اسبرطة للاثينيبن ومفاسد العيم وكان شبوب النارفي ثلاثة اماكن مختلفة من اليونان فيالغرب والشرق والوسط وفي قرفرة وبونينة وبلانيا وقعة قرفرة سنة ٦٦ كووفعة بوتيات وميغارة سنة ٢٢٦ \* انه قرب ساحل اليونان الغربي كانت جزيرة فرفرة وكان يسكنها نزالة قرنثية وفي ذلك الوقت اخذت في المتدم-ي اذا قويت شوكنها نبذت طاعة اهل قرنثية وفي سنة ٤٣٦ شبت نُورة في ايبذامنة وهي مستعمرة من جزيرة قرقرة في ساحلها بسبب خلاف في انحكومة وطرد سكانها اعيانهم فلجأ هولاءالى التولنطيين وهمشعب بربري وتمكنوا بمساعدتهم من انخاق الضرر بسكان ابيذامنة فشكا هولاء حالهم الى اهل قرقرة امهم وطلبوا منهم المساعدة فلم بجيبوا سوالم فاضطروا ان يأتجئوا الى فرنثية جدتهم التي ارسلت البهم نجنأ كيدا بفرقرة فعارضت قرقرة النجنة ورغبت في ارجاعها فابي جنود قرننية الأالمسير فصدمهم اهل قرقن باربعين سفينة كان عليها الاعبار المطرودون وارجعتهم . وفي اثرا ذلك طلبت الى قرنثية ان يصير تشكيل لجنةٍ اجنبية نقضي بانحكم في هذى المادة اوان يعهد انحكم بها الى هانف ذلفي فلم تجاوبها قرنثية بل سلحت النين وخمعاية رجل وسبعين مركبا فحاربوه رجال قرقرة وانتصروا غليهم وفي النهارنذانه دخلفا ابيذامنة التي فخمت لهم ابوابهـا فارجعوا الاعيان المطرودين وقاصوا المذنبين وذلك سنة ٤٠٥ فإرسلت قرنثية ماثة

مسين مركبا وقرقرة مائة وعشرسفن والتنت العارتين علىمقربة من جزيرة سبوطه فجرت بينها مقتلة عظيمة دارت بها الدائرة على القرقريين يعد ان خسروا بعين سفينة اما العشر سفن الاثبنية التي وجدت للملاحظة فقد دافعت عد٠ القرفريبن عند انهزامه الى جزبرتهم وكادت نار اكحرب لتحبد دبوقعة هائلة عظيمة لو لم يرَ القرنثيون عشرين سفينة اقبلت من اثبنا لتعضد العشرة سفن الاه لى فارند وإ الى الوراء بعد ان سالوا الاثينيين إذا كانوا يمنونهم من الرجوع فاجابوهم أنا لانزال على العهد وكل الطرق مفتوحة لكم انما عليكم ان لانسكموا الطريق المودثة الى قرقرة . وعليه يبين ان السلم لم بكدربينها . وحرت سينم اليونان حادثة اخرى في جزيرة بوتية وهي ان القرنثتين انعد وا معبر ديكاس ملك مكدونية ليجعلوا بوتياة نمرق من طاعةاثينا ونتحد مع موسستها فبلغ الاثينيين ذلك فامروا فورًا سكان بونية ان يدكوا اسوارمدينتهم التي في ناحية البرزخ وإن يعطوا رهنا ويطردوا القضاة الذبن كانت قرنثية تبعثهم اليهم فيكل عام فدافعهم ا مل بوتية حينا وإرسلوا الى قرنثية وإسبرطه يطلبون نجن الذ انحت اثينا بطلب شروطها فشددت اثينا الطلب وحينئذ ثارعلي الاثينيجي أهل بوتية مع بلاد. خلكيذيكة كافة وكان ذلك بدسيسة من اهل اسبرطة فانهم وعدوا الثوار ارب بساعدوهم ومجاربوا اثينا وتمكذا تكورث اسبرظة هي التي نفضت معاهدة الثلاثين عام على انها لم تفي لاهل بوتيدة بوعدها اما اهل قرنثية فانجد واالبوتيديين بالفي مفاتل وكانت سفن اثينا في قبالة بوتية وعدتها ثلاثون سفينة فيها الف جندي ثم بعث إلاثينيون فوق ذلك اربعين سفينة فيها الفان من انجنودثم اتبعت مولاء الف مستاية مناتل نحت قيادة فورميون وتغلص الاثينيون مرب محاربة برديكاس بمعاهنة ابرموها معه فقابلها بالقبول ويفكره إن المتحاربين بفني بعضهم بعضا وهوبراهم إولايضام وإنتشبت انحرب حول بوتياة وحاول اهل قرنثية اخذ المركز فدفعهم الاثينيون وجرت وقتئذ وقعة شدية انقذبها سفراط السيبياد من الوقوع فحابدي الاعادي وإنتصرالاثينيون وفتحوا بوتياة عنوة وكارب بهاكبيريمن جنود قرنئيا

لماهل البيلوبونيسة

ولما انكسر القرنثيون فيساثر الحيهات فاستشاظوا غيظاه إستغاثوا باسبرطة وإتحد معيم اهل ايجينة فارسلول جميعا رسلاً الى اسبرطة طالبين موافقة اهلها على محاربة إتبكة ولما تعدى الميغاريون على الاثينيين بانحمل العبيد الذبن كانيل بفرون من ثينا قرر بيركلس منعهم منالدخول الى اثينا فشكوا امرهم لاسبرطة نخابرت هك احكومة اثينا وسالتها في الغاء هذا القرار فارسل بيركلس رسولاً ببلغ الاسبرطيبين حقيقة اكحال وتعدى الميغار ببن فقتل الرسول في الطريق فحنق الاثينيون وتوعدوا بالنتل من يدخل اتيكة من اهل ميغارة وطلبول الى روساء انجند ان يدهموا ارض ميغارة مرتين في السنة ولما اجتمع رسل اعادى اثينا في اسبرطة طلبوا الى ادلمااشهار الحرب على اثبنا مدعين على اهلها بالبغي والعدوان فتذاكراه لم اسبرطة مذاكرة خصوصية بامرهك النازلة وقال لهم ملكهم الشيخ ارخيداموس . انه من المناسب ترك الحرب الان لاننا خالون عن السفر وللال وإثينا عندها كثير من ذلك وعندي ان الملايم لنا ان نتداخل شسوية الخلاف بااني هي احسن فاذالم نتمكن من نقر برالصلح بوجه عمومي بكون لناوقت نيني يو السفر - ونعشد الدراه فضاده استنالايداس احد الفضاة انخهسة قائلاً انه يجب اشهار انحرب اذا تمنعت اثينا عن عمل الترضية اللازمة وكان ذلك سنة ٤٣٢ ثم استشبر على ذلك هاتف ذلفي فاجابهم ان بجار بواوقبل الشروع في الحرب طلب اهل لتدمونة الى الاثينيين نفي عائلة الالكيونية وكان بيركلس منها ولم بكن طلبهم هذا الأَّ حبا بننيه وطلبوا ايضا اعطاء انحر بةلاهل ابجينة ولباقي المتحدين مع الغاء الترار الذي جرى ضد الميغار بهن فابي اهل اثينا قبول ذلك ثم إرسلت اسبرطة ثمانية رسلاً من قبلها يطلبون من اثينا الجواب الاخير عن اجابة الطلب وإجراء الترضية اولًا. فاجتمع حينئذ الشعب الاثيني في مجلس تكم بيركاس واظهر وجوب اجراء اكحرب وقال ان الاسبرطيين لم يبعثوا الرسل بانية الاليغة وإ الوتت ويهيئوا ما ينقصهم المجريب وإذا اجبناهم الى ما يطلبون يسالوننا في الغد اجراءاشياء جدية فنضطراني ان نطيعهم بما يامرون بهِ فنكون

لارقاء وعندي ان نحاريهم الان وندافع عن حقوقنا ببسالة ولانسمح بترك شيء منها • أثم اخذفي مقابلة قوة الديولتين فقال انه ليس للاسبرطيبن غير خزينتي اولميةوذاني وها صغيرتان وليس عندهم مراكب ولانوتية ولايستطيعون ان يعلموا الان جنودًا مجرية لان سفننا العدية المتشرة في البحر تمنع سفنهم من السيرلتمر بن الجنود وتعليهم ولايستطيعون الاهدم شيء من ارضنا ولكن اي سو ريبنون ليمنعوا سيرسفننا القوية في المجرالتي بها ندك بلاده خرابا هذا وذاك لايكون خرابا وليس لعصبتهم فوة لانهم ليس لهم وحدة الراي ولايكنهم إن مجمعوا على امر ما بالسرعة المطلوبة لانهم من مشيخاتُ بمختلفة لكل من اعضائها حقٌ بالمباحثة واعطا ٓ الرأي وبما انهم من قبائل شتى فمصائحهم مختلفة المقاصد فلنترك اذا حفولنا وبيوتنا وننحدر الى سفننا ولإنحارب برًا لإن جنود اعدائنا البربة آكثر من جنودنا فاذا غلبناهم بانيهم المدد وإن غلبونا تخلى عنامحالفونا فخسر معظم قوتنا فلايجزنكم خراب الابنية وتعطيل الارض وافتكروا بالرجال فان الارض لم فلانجملم للارض ولونيط الامربي لقلت لكم اذهبها وإخربوا حقواكم وإظهر والاهل لقدمونة انكم لاتجيبونهم الى اسئلة غيرعادلة ثم ختم كلامه بقوله ان اباءنا لم يكونوا اشد منا قوة حينما هجمول على الفرس فد فعوهم عن بلادهم وقد تركوا ماكانوا بملكونه غيرمبالين بو وخاطروا باننسهم ونفيسهم فنالوا المجد بطرد الاعداء فلنجعلهم قدوة لنا وليكرب لناجم اسوة فنترك لاولادنا سطوة اعظم من التي تركها لنا اباونا وبعد كلامه هذا اجابه الاثينيون الىمااراد ولوعز وإ الى اسبرطة بانهم لايجيبون الى شيء ما طلب منهم ولايبرمون إنفاقا الآ بالمساواة وكان القصد بذاك اشهار الحرب

مهاجمة بلاتيا سنة ا ٢٤\*وفي اثناء ذلك جرت نازلة بلاتيا وهيا لتي اتمت ما ابتدائه قرقرة وبوتية من امراكحرب وذلك انه في سنة ٤٢١ في ليلة ليلاء دخل يختة ثلاثما بة جندي من ثيبة الى بلاتيا وكان الاهلون نوما فسمعوا الضوضاء وخرجوا من بيونهم ليتيينوا الامر فطلب اليهم جنود ثيبة ان يحالفوهم وبدخلوا في

العصة البيونية فراى اهل بلاتيا قلة عددهم فسدوا النوافذ وبادروهم بالس فقتلوا الكثيرمنهم وإسروا الباقين وكان أأرسل مناثيبة فصيلة جنود لنجد تيم فعاقهم عن الوصول فيضان نهر إسوبوس وبلغ هذا الخبر اثينا فنبض اهلها على من كان فى اتيكة من اهل بيونيا وإنجدوا اهل بلاتيا بجنود وبعثوا البهم بالميرة وإستجلبوا نساءهم وشيوخم ولوعز وإاليهمان ابقوا عندكم الاسراء الى ان تجري المفاوضة بشانهم في اثبنا غيرانهم ذبحوا الاسراء قبل وصول نجنة الاثينيبن والوقوف على ايعازهم ومساعة اثبنا لاهل بلاتيا كانت وفاء للمد الذي نعد بو اهلها غداة وقعتهم مع جنود الفرس وإذ ذاك نسب اهل لقدمونةا شهار الحرب اليها وقد ذكر ثوقيديدس القبائل التي شاركت في هذه اكحرب فقال كان من محالفي اسبرطة اللقدمونيون وهم سكان البيلو بونيسة كافةً دون الاخائيين ثمالارجيون وقد شاركوا الى نهاية انحرب ثما للغاربون واللوكريون والثيبيون ومعهم جميع البيونيبن وهم جيعا خارج البيلوبونيسةثم سكان الدورية وإلفوقية وإلامبراكيون والليفكاديون وسكان اناكطورية والايطوليون. والذين قدمول سفنا كانول اهل قرنثية وميغارة وسكيونة وبلاينهوايلا باوامبراكيا وإلينة وبيوتيا وفوقية وقدم اللوكريون خيالة وكانت جنود باقى المدن رجالة على ان هذه المدن المتحالفة لم يكن عندها ما يكفي من المال فطلبت قرنثيةان نستفرض خزائن ذلفي وإمليه ووعداهل كثيرمن المدن الكبيرة بايطاليا وصقلية بمساعن المتحالفين سرابالمال وبارسال نحوخسماته سغينة واستندوا بذلك الى مال الغرس اما محالغوا اثبنـا فكانول سكان بلاتيا ولوروبـة ومسينيو نوبقطة وإكثر الاقرنانيهنومدينتهمارغوس امفليوخوكيون وشيو ولسبوس وقرقرة وزاكتة وجيع المدن انخراجية لها وإهل قاريا ودورية اسيا ويونان شطوط الملسبنطش وسكان مدن ثراقة وجميع انجزائرا لتي في الشرق ييت البيلو بونيسة وكريت وجيع جزائر الككلاذة ما علاميلوس وثيرا اما اهل خيوس ولسبوه وقرقرة فقد قدموإ سفنا وإما الباقون فتجندوا رجالة وقدموا مالآ دون ثساليةالتي كانت جنودها من اكخيالة وكانت اثينا مستنة الى دخل سنوي ببلغ القب وزنة

اويزيد وثلاثماثة سفينة وتسعين الف جندي ونوتي منهم ٢٩ الف جندي, السلاح الدام وكان عندها فوق ذلك سنة الاف وزنة كانت محفوظة في الخزائن لوقت المحاجة مع مال الهياكل الذي عمل بيركلس مقداره الى خسمائة وزنة وفوق ذلك ايضا الحاني الزينة التمينة في هياكل الالهة والابطال

غزوة اليكة اولى سنة ا ٤٢ رثام الموتى \* لما استدعت المرطة محالفيها وعدتهم بهب اتيكة الكثيرة المال فتواردت الجنود من سائر الجهات فكان تحت قيادة الملك ارخيداموس ٦٠ الف جندي وقبل مباشرة الحرب ارسل اللفدمونيون الي اثينا يسالون أجراء الترضية فاجابهم اهل اثينا .اننا نخابر بذلك اذا رجعتم مع جنودكم. وعندما بلغ بيركلس نقدم الاعادي نحواثينا ادخل سكان الرسانيق والضواحي الى المدينة مع النساء والاولاد وبعث الانعام وإنخيل الى جزيرة اوبة ووصل بوش الاعادي الى ضواحي اثبنا وهجهوا على اسوارها فدفعهم الاثبنيو ن فرجعوا الى اتيكة ولبثوا هنالك ثلاثين يوما يتلفون المزدرع ويخربون اكحقول ورغب بعض شبان اثينا في الخروج الى الاعادي فنعهم من ذلك يعركلس وإستهام أ أولم يتظرالاتينيون رجوع محاريهم عنهم ولكنهم انزلوا سريعا مئة سفينة الى المجر أمع خمسين سفينة لقرقرة وسارفيها قوم منهم فخربوا سواحل ارغولينة لاكونية ونهبوا سواحل الينة وإخذوا من القرنتيين سوليون واستاكوس وكفالينية وعاد ينجدوا جنوكا سارت الىالميغاريين وعليها بيركلس وإرسلوا وقتئذ ثلاثين سفينة لمطاردة قرصان لوكرية فطردتهم ونهبت المدينة ثمبنوا قلعة في جزيرة اطلانتة وجعلوا فيها حراسا لمحافظة الساحل وبحراوبة وإستولول على انجينة وقسموها بالقرعة على الاثينيين وطردوا سكانها الذين ساعدوا لقدمونة وبانجملة ان هذه انحرب لم تكن في بدا ت امرها غيراغارات لنهب والسلب من الفريفين فكان الاسبرطيور • ـ ياتون الى اتيكة في الربيع فيتلفون الحقول والبساتين ويذهب الاثينيون في الشتاء في سفنهم فيخرّبون سواحل البيلوبونيسة وينهبونها ولم تكنتجري وقائع عظيمة بين|

المتحاربين على انه كانت نجري بعض مناوشات يقع بها بعضالتتلي وكان الاثينيون بجمعون اشلاء قتلاهم ويضعون عظامها في توابيت من خشب السرو وبجعلونها مة نحت مظلة كبيرة بجنمع نحنها كل من اراد ان بيكي قريبا او صديقا فينندب الىندبه ويسكب عليه الطيوب وكانت منث النواح علىالقتلي ثلاثة ابامو بعد مضيها كانول برفعون التوابيت على عشر عجلات لكل قبيلة من النبائل العشر واحدة منها ويطوفون بها طرق المدينة حتى يصلوا الى الكيراميك وهناك كانت نجري الالعاب الخنصة بالجنازة وكانت النساءتأ تي وراء العجلات معاولاد النتل ووراوءهن انجمع الفنيرمن ابناءالوطن وإلغربائم يوإرون تلكالعظام فيالتراب وبعدذلك يقوم على نلك التربة العمومية خطيب يبتدبلذكر مآثرالتيلي وإطرائهم وكارب ذلك يغري الاحياءعلى السيرفي سبيلهم وإقنعام الاهوال حبّا باكحرية ومحافظة عليها وصيانة لبلادهم مرم استيلاه الاعدّاء عليها وفي تلك المنق كُلُّف بالخطاب بيركلس فانتصب وخطب خطابا مفعًا بلاغاً بكلام حوى من القوة والعظمة ما استلفت انجميع اليه وقال لهم ثابروا على حب الوطن ونظام المساواة الذي يسدي الناس من فقير وغني ما يستحقون بلاامتياز وبجبو انجميع منهم الحرّية المستحسنة ولايسأ لهم غيرحفظ النظام والشرائع ومساعنة انحكام العادلين الذبن قبضوا على ذمامها لانفاذها وهاكم انجنود الذبن هلكوا فيسبيل حب الوطن فنالوأ الفخر الذي لايزول وإلعزّ الذي لابعي واستعفوا الثنا ولاطراء ودفنوا فياشرف قبر وهوفكرالناس حيث ينشركم ذكر طيب النشر لايطوى لان قبرالبطل يكون فكر الناس لاضربج تحت رواق ممؤه بالزينة الباطلة ومن اليوم تكون اولادهم ونساوه في حي الدولة ونعين لم النفقات حتى يصيبوا السن انذي يستطيعون بوخدمنها فهذا أكليل مجد يمخه الوطن لمن يستحثه ونعم الأكليل وحيثما تكون احسن إنجوائر يكون احسن اهل الوطن فاذرفوا اذامعي الدموع الاخيرة على الراقدين هنا في بحبوحة المجد وإذهبوا بسلام

الطاعون في اثينا . استيلا الاثينيين على بوتين سنة ٢٤٠ \* نے ربيع السنة التاسعة ظهر ارخيداموس بانيكة ونقدم نحواثينا علىانة لم يتجاسرعلي مهاجمتها ولكنه طاف حولها وخرب جميع السواحل التي سيف انجنوب الشرقي حتى اللوريوم وبعد اربعين يوما ترك اثبنا هربا تما لايستطيع دفعه وهوالطاعورن الذي ظهر في اثينا وهاك ما ذكره سوقيديد بشانه . قا ل ظهر هذا الدا · في اكحبشة أومصر والتعم ولاريب فيانه سرى من مركب تجاري الى اثينا وكان اول ظهوره في بيرة وظن الناس باديء بدءان البيلو بونسيهن سموالابار فكان بحصد الناس و يجعل المصابين به كراديس ولاسماني اثبنا وكان الجمع الحاشد بها غنيراً ولم يجد اجتهاد العارفين با لطب نفعا وكان يصاب بهِ شيوخ وغلمان نسا ورجا ل اغنيا وفقرا اقويا وضعفا وكارب الاضطراب عظما وإلعذاب الما وكنت تري المصابين يتراكضون الى الابار ليرويا الظأ وإلقليل منهمكانول يلبثون الى اابوم السابع او الثامن بعد ان يصابوا ولما اشتد الوبا اهمل الناس امور الدين والدنيا معًا وسطت جيوش هذا الوبا على الاداب فهزمتها ولم نبق للما اثر وإنهك الناس بملنة الدنيا لانهم كانوا لايتأملون بالحيوة طويلآ وكان الموث نصباعينهم واحتمل بيركلسهن المصائب بالصبر ولم يتناقص عزمة معان الوباقد دهماخنه أوابنه البكرالمسي أكزنتيبوس وابنة الثاني بارالوس وبوانقطعت ذريته وعندما . وضع على رأسه آكليل اكجنازة صاح بصوت محزن وإندفق الدمع من عينيه . اما الحرب فكانت جارية والمجيوش الاثينية تحاصر بوتين التي افتحنها اخيرًا اما قواد الجيوش التي كانت تحاصرها فقد اذنوا لاهلها ان يخرجوا منها ومع كل عباه , بعض النقود فاغناظ من ذلك الشعب الاثيني وكاد ان يجاكم القواد وذلك لانهُ كان انفق في سبيل حرب هذه المدينة نحو الفي وزنة

حصار بلاتيا ونجاج اثينا في البحر من سنة · ٦٤ الى سنة ٩ ٦٤ ق م\* وفي السنة النالية لم يدخل ارخيدا موس الى انيكة التيكان الوباء متصرفا بهاولكنه

عاصر بلاتيا وذلك لبمنع ورود المدد لاهل اثينا فاذكره اهل بلاتيا باليمين التى حلف بها اليونان بعد كسرة مردونيوس فاجابهمانًا قد حلفنا ان نحميكم وندافع عنكم بشرط ان لانتحدوا معظالم اليونان فارجعواً عن محالفة اثينا وسلموا لـاحقولكم ومسأكنكم لنترلها الىنهاية اكحرب وإذهبوا الىحيثما تخنارون وإن اردتم نعطيكم نفقة تعينكم على المعيشة . فلم يقبلوا بذلك وابتدأ ارخيداموس الحصاروشرع في الهجوم فلم بجن ذلك نفعاتم شدد الحصار وبني حول المدينة سورين منيعين ليحيي جنوده وبمنع عن اولئك القومالمدد وذهبكل نعبه سدى ولم يكن مع ذلك في المدينة سوى ٠٠٠ مقاتل من بلاتيا و ٨٠من اثينا وعزم الاسبرطيون على طرد الاثينيين من بحرابونية فارسلول سفناالي زكننة وكفالينية وذلك في سنة ٤٢٠ ق.م فا آبت بالخيبة لوفي السنة التالية ارسلول جنودًا وسفنا الى اقرنانيا اما انجنود فخابت وغُلبت في المجر وإما السفن فقد انتصرعليها القائد فورميون الاثيني وكانت سفنه عشرين سفينة وسفن الاسبرطيبن سبعًا وإربعين سفينة وهاجهم وضيق على سفنهم سيَّ بوغازًا نوبقطه فاغرق عدة منها وغنم اثنتي عشرة سفينة فاحنار اللتدمونيون بهن المصيبة ونسبوا تأخرهم وإنكسارهم الى سوءادارة قوادهم فارسلوا ثلاثة قواد اسبرطيبن وفي جملتهم براذيداس ليحاكموا ثم زادوا مراكبهم فصارت سبعة وسبعين مركبا ولم تكن وتتئذ سفن فورميون الاثيني سوى عشربن سفينة وقد كان طلب مددًا ولم يكن وصل اليه بعد فان السفن التي ارسلوها اليه نجذةً سارت الى جزيرة كريت حاملة جنودًا فاضطرالي ان بدافع بسفنه القليلة ثم فقد منها تسعا رطمت في الشاطي وإلتقي بعد ذالت بعشرين سفينة للاعداء فحاربها واستولى على ستسفن منها وهزمها ثماسترجع السفن التسعالني فتدما وهكذاكان النصرله رغما عن وجود المباينة العظيمة بين قوته وقوة خصمه

اما القائد براذيداس فند امتعض من هذا الانكسار وعزم على تعويض الخسارة فامر نوتيته ان يقطعوا برا برزخ قرنثية وإمرسكان مدينة نيزية ان ينزلوا الى المجر اربعين مركبا كانت بمعاماهم ليهاجم بها بيرة التي كانت وقتئذ خالية

عن السفن فلم يتداركوا أمره بالسرعة وألكم اللازمين بل وقفوا قبالة قلعة في سلمينة فاعلم الذين كانوا بالقلعة باشارات نارية اهل اثينا بقدوم انجيش اليهم فنزلوا سرعين الى بيرة وسدها مدخل انخليج بالسلاسل نحبط سعى اهل اسبرطة موت بيركلس \* ان بيركلس لم يتمالان يشاهد ثمن اتمابه ونجاحه الاخبر! فان الطاعون الذي كان يتناقص يوما بعد يوم دهمه وكان المه شديدًا فتحله [ حى اذا ازداده المرض المّااتاه اصحابه وآكابر البلد بجاولون تعزيته وجعلوا بتذاكرون بفضائله وإفضاله علىالوطنوما لؤمن علائج الظفرالتي شاد منها نسعا وكانوا يحسبونه غيرسامع لما يقولون ولكنه كان يسمع ثم هادنه الالم هنيهة فالفت اليهم فاثلاً أنكم نثنون علىَّ بما صنعه كنير من الناس وقد فانكم امر وإحدوهوا في لم اسبب لاحد من ابناء الوطن لبس الحداد ثم استلفته الالم وتمكن من سلب حياته نجرى له عظيم احنفال ودفن في الكيراميك بين الذين قنلوا في الحرب متليني \* خلف الرئيس الوحيد العارف بادارة الاحكام رمِسا لابجسنورن الادارة وكان احدهم كليون محبوبا من الشعب على انه كان صعب المراس فلم ينتف انمر بيركلس بتليبن عرائك الشعب وتدميث اخلاقهم ولكنه كان يثير نار اميالم فتتج من ذلك عصيان اهل متليني سنة ٧٢٨ على الاثينيين فارسل البهم هولا سفنا حربية وكان قد تولى قيادة العصاة ساليثوس الاسبرطي ولما فرق السلاج على الشعب حاول انها ضهرعلي الاغنيا منهم فابوا وسلموا المدينة الى باخس القائد الاثيني فدخلها وقبض على بعض اهل الفتنة وفي حملنهم القائد الاسبرطي وارسلهم إلى اثينا وحيناوصلوا حوكم القائد فحكم عليه بالقتل وهايج كليون غيظ الاثينيين ضد اهل متليني نحكموا جيعا بقتلم كافة وأرسلوا بذلك امرًا الى باخس ليجعلوهم عبرةً لغيرهم منالرعايا علىما اجروه وكان المركب الذي سار برسالتهم انجه نحو باخس

مناربع وعشرين ساعة فاقتضت اكحال الاسراع بارسال سفينة اخرى برسالة تبطل الاولى فسارت السفينة مسرعة ولما بلغت متلينيكار باخس جمع سكانها في رحبة عمومية لينفذ بهم امر اهل ائينا فلا بلغة تغير عزمهم عدل عن قصك ولكمه خرب اسوار المدينة واستولى على سفنها وقسمت المجزيرة الى ثلاثة الافسهم عشرها للالهة والباقي للاثينيهن وكارن باخس قد اساء التصرف في المدينة التي دخلها فجرت محاكمته في مجلس اثينا ولما تأكد انه مجكم عليه بالمجرية لامحالة مكّن سيفه مون نفسه في وسط المجلس وهكذا اظهرت اثينا لمحالفيها انها لا ترضى بالمجور والعدوان في كل اين وان

فتح بلاتياسنة ٤٢٧ . ذبح اهل قرقرع من سنة ٤٣٧ الى سنة ٤٣٠ \* إ ولما بلغ اهل اسبرطة ما فعل الاثينيون بمة ليني استشاطوا غيظا ورغبوا في الانتقام من اهل بلاتيا فشد دوا الحصار على المدينة التي كانوا مجاصرونها من سنتبث فدافع عنها العدد اليسير الذي كان بها بكل بسالة ونشاط على انهم اعياهم الدفاع لشنة الجوع فعزم قسم منهم على الهرب بالوثوب من السور الذي كان بناه الاسبرطيون حول مدبنتهم وعدوا احجارالبرج نخمنوا ارتفاع الحائط وإصطنعوا سلالمطويلة وجعلوهاعلى السورولما اجتمعوا للخابرة بالهربلم بجمع عليهسوي ٢٢٠ رجلًاوهم نصف انحرس وعزموا على الخروج في ليلة حا لكة ليلاء هطلت بها الامطار الغزيرة والثلج الكثير وتناوحت الارواج الشدينة فالقوا السلالم على السور وتفرقواكي لاتبه الاسبرطيين قعقعة سلاحم وكان بعضهم مجل الثروس وإخرون السيوف ونفر النبال ثم تسلقوا الجدران ونزلوا منها فسقط مجرمن السورنبه الحراس فصاحوا بانجيش وإشعلوا المشاعل وطافوا حول المعسكر بالحثين عن سبب سقوطا كحجر وكان الهاربون متوارين تحت اجنحة الظلام الشدبد برؤث أعلاهم وإعداؤه لابرونهم فيصوبون نبالمم الى صدور الاعلاءوه سائرون ثم قطعوا انخنادق انيكان ظللها الثلج الكئير فحمد ماوءما وهكذا ساروا فقطعوا ست مراحل او سبه ا من طريق ثيبة ثم نكبوا عن تلك الطريق وساروا في الجبال فبلغوااتيكة سالمين . اما الباقون في المدينة فلم يعد بامكانهم الدفاع وإضطروا اخيرًا الى التسليم فدخل الاسبرطيون المدينة وقد لعب بهم الغضب لانهم صرفوا في حصارها منة طويلة فاجروا ظلما قبيحاً وهوانهم حاكموا الاسراء لدى خمسة قضاة استدعوهم وكانوا يسأ لون الواحد منهم بعد الاخران كان في اثناء الحرب اعان الله دمونيهن او احدًا من حلفاتهم فلم يكن مجيب فكانوا بيتونه خنقا وهكذا اماتوا الباقين من سكان المدينة وكانوا ٢٠٠ من بلاتيا و ٢٥ من اثينا وسبوا نساءه وإطفاهم واستعبد وهم ودمروا المدينة وإعطوا ارضها لاهل ثيبة

وجرت ثورة جدية في قرق قيين العامة والاعيان فان الاعيان كانوا بريدون ان بقدوا مع اهل البيلوبونيسة ووعدوا الهبيد بالهتق ان وافقوهم على ما اراد وا وارسلوا الى البيلوبونيسيبن ان ببعثوا بالسفن والرجال ليسلموه الجزيرة فتسلح الشعب لمدافعتهم وكان في ميناء المجزيرة ائنتا عشرة سفينة اثينية و بعد ذلك قدمت سفن البيلوبونيسة وكانت ثلثا وخمسين سفينة فقاوم الاثينيون هاته السفن الهدم خبرة نواتيها بالمجارة ثم جاء المجزيرة ستون مركبا اثينيا فلا تبينها البيلوبونيسبون وأوا الادبار واركنوا الى الهرب والفرار فدخل الاثينيون المجزيرة فهرب الاعيان معملا لفيهم واختباً وافي الهيكل فاراد الاثينيون اخراجهم منه ولذلك وعدوه بان أيجا كوه بالمعدالة وللانصاف نخرج منهم خسمائة رجل وحكم عليهم بالنتل اما الذين المثيل المشريرة والمقاصد الفاسنة فكان المديون يقتل الدائن والعبد يوقع بالسيد والاب يتمل ابنه وبالعكس وكان النتلة يهدرون الدم حيثا نهياً له حتى في اعتاب الهيكل

ثبات اثينا . النزول في بيلوس وسفقطيرية سنة ٢٥٪ \* وفي تلك السنة ولزلت الارض زلزالها في اتبكة واورخومينة فكان يخال المتأ ملات الطبيعة تشارك الناس بالهياج واتحركة .اما الطاعون فلم يدخل قط البيلو بونسة ولكنه عاد الماثينا وفتك باهلها وكان عنقمن اصابهم في منق وجوده وهي سنة واحدة

۴۰ بحبندي من المشاة و ۴۰۰ من الفرسان وكثير من الاهلين فاراد الاثينيه و٠ ان يهدوا غضب الالهة فطهروا جزيرة ابولون وإحرقوا بقايا الموتى للدفونين في جزيرة دلوس وحكمولان لايلد ولايوت بهااحد وكانت مرضاهم تنفل إلى جزيرة رينة المجاورة لهم وإنشأ وإ طرادا وإلعابا يجرونها كلخسةاعوام علىإنهم قداظهروإ الثبات التام منذ مات بيركلس اي قبيل هذا العام باربع سنين واحتملوا بصبرا اضرارا كحربب والوباء ولم بجدث في مدنهما ضطراب ولافي انتخاباتهم خلاف اوشقاق ولافي نعيبن روسائهم الذين كانوا يتخبونهم بالاستحقاق تعصب اواميال خصوصية كنيقياس ودمستين اللذين كانا قائدي العساكر وفي هذه السنة انتصر دمستين انتصارات عظيمة فانتصر براعلي اللقدمونيين في افرنانيا وغنر وجنوده سلباكثيرًا ولماكان طائفا حول البيلو يونيسة بحرًا رأً ي جزيرة بيلوس فتبين انها مكان مناسب لاتمام مقاصك من جهة تدمير البيلو بونيسة فاظهر الاثينيين على فكرج وقال لهم انه اذا تمكن من اسكان المسينيين في هذه انجزيرة يكون جعل في عتب البيلو بونيسة زبالة ملنهبة فاذنائه الشعب الاثيني باجراءما يخطرله من هذا القبيل وبعثوا اليه بسفن فلا بلغت السفن قبالة انجزبرة تبين القواد مقصك فارتاعوا ولم يوافقوا على اجرائه فببت ربح ملائمة لمقصده والجأت القواد ان يقتربوا بالسفن من الساحل فرست السفن في مينا الجزيرة ونزل العماكرالي البر وباشر وإفوراً بناءالقلع والاسوارفتم لهم ذلك في ستة ابام بدون طين ولا الات ثمعادت السفن الى قرقرة و بقي دمستيرب في الجزيرة ومعه جنود في خمس سفن وشرع في اغراء الايلوط الذين في اسبرطة والمسينيين على طلب الحرية فلا بلغ ذلك الاسبرطيين ارتاعوا وخافوا حدوث ثورة جدية في مسينيا فاسرعوا بارجاع الجيوش التي كانت دخلت اتبكة قبل ذلك بخمسة عشريوه اوارجعوا ايضا سفنهم من قرقرة لكي بحاصروا بيلوس برًا وبحرًا ويطردوا منها الاثينيهن وكان في مدخل جون أبيلوس جزيرة طويلة نسي اسفقطيرية فوصل البها اللندمونيو رمول زلول بها اربعائة وعشربن جنديا ومنعوا مدخلي انجون بالمفن وانتشب القتال ببنهم وبين الاثينيين

. |ودامبومينوبعد ذاك قدممنزاكنةخسونمركبا ونبينقوادها الامرف<sup>ه</sup>جموا على اللقدمونيين وإضطروهم بعد حرمب شدينة ان يرطول سفنهم في الساحل وإحاطول ماكحنود التي في الجزيرة ولما بلغ اهل اسبرطة هذا الخبر وقعوا بجيرة وارتباك لان عدده كان بتناقص يوما بعد بوم فانهم كانوا في عهدالمشترع ليكورغوس إتسعة الاف وفي وقعة بلاتيا مع الفرس خمسة الاف فكان فقد الذين في اسفقطيرية منهم خسارة عظيمة لاتعوض واضطرالفضاة ان يذهبوا بانفسهم للبحث عن مركز إجنودهم فتبينوإانهم في خطر لامناص لهم منه الآبابرام مهادنة مع قواد الاثينيين فاتفقوا معهم على ارسال معتمد بن الى اثينا للحفابرة بالصلح وسلموا لهم ستين السفينة التي كانت في الميناء راطمةً على إن يسترجعوها بعد عود المعتمدين وإرب يداوموا إمحاصرة اسفقطيرية بشرط ان باذنوا لم بادخال الزادالي المحاصرين فاجابهم المتواد الى ذلك وذهب الرسل فكالموا الاثينين بالصلح فطلب الاثبنيون ردّبعض الاماكن ااني كان اخذها منهم الاسبرطيون فابوااجابة سوالهم ولم بتمالذلك صلح وعاد الرسل بلا فائدة وعند وصولم الى اسبرطة بطلت الهدنة ولم تكن إسبرطة تخاف فتح انجزيرة عنوة لانها كانت كثيرة الاشجار ومنيعة على انها كانت تخاف على المعصورين من انجوع فاعلنستان كل رقيق قدر على ايصال الميرة الى جنود الجزيرة إيعتني فصار الرقيق بجل الزاد ويسيرسابجا الى الجزيرة فيعطيه لجنود ونتح كذير من الارقاء وتمكنوا من ايصال الزاد وهكلًا طال الحصار ولم يتمكن الاثينيون من اقتحام انجزيرة حتى قرب فصل الشتاءفضجر الشعب الاثيني من طول الماة ونسبوه الى القواد فقال كليون للشعب الظاهر إن طول منة الحصار نانج من يهامل اكجنود فطلب اليه الشعب ان يسير بنفسه فاعتذر ثم زاد ضجر الشعب فاضطران يقبل بالمسير ووعدهم بإنهاء الامرفي عشربن بوما وسار فساعان على انجاز وعانا حادث غيرمنتظر وهو انهُ قبل وصوله جرب حريته في اسفتطيرية انتشرت الي ا الغابة التي كانت تغطى انجز برة فاحرقتها وصأر النزول البهاسهلألان الاثينيين تصعوابرون حركتاء لئم الحربية فنزل البهافي احدى الليالي كلبون ودمستين

في بعض المجنود وهجبوا على المقدمويين فرجع هواده على اعتابهم وتساتوا تلأ محكم المركز واستعوابي وفيا هم كذلك ظهر المسينيون فوق الحل ورموا اللقدمويين بالاججار فالترموان يسلموا رمات منهم في تلك الوقعة ١٦ امقاتل وبين الباقين الذين كان عدد م ٢٦٦ كان ١٦ اسبرطها من عمان الاسبرطهين فعاد السعد الذين كان عدد م ٢٦٦ كان ١٦ اسبرطها من عمان الاسبرطهين فعاد السعد عليهم ثم استولى على ميثانا في ارغولياة وترك بها جنواً بينلون المزدرعات وذلك سنة ١٦٥ وفي السنة التالية اخذ جزيرة قيثره الواقعة قرب شاطي اليلوبونيسة المجنوبي وكان مركزها مناسبا للهارة التي كان اكثرها وقتلة يسير لمساعاة المدن التي تحارب سراقوسة وترك سنة المجزيرة حراسا وفرض على اهلها ضربة يسيرة مقارما اربع وزنات وعاد نيتها سبدان عرب منة سنة لاكونها الى مدينة ثيرة مقدورية وكان الاسبرطيون وضعوا بها اهل انجينة فقيم على الجزيرة في المجنود واقعها على مراً ى جيش لقدموني لم يتبراً على محاماتها ودخلها عنوة وقتل كلن راء من سكانها

وكان وقتد دستيف استولى على اماكن حسة وكاد الن يستولي على ميفارة لولم يسرع برازيداس الاسبرطي ويتلاقى الامرعلى ان دمستين استولى على نيزية وهكذا هاجستائهنا سائر المحلات بغياج اما اهل اسبرطة فزاد غيظهم وجرعهم لائهم خسروا كثيراً من المراكز المهة والجنود وفر من بلادهم كثير موت عيده الايلوط فاستصغروا انفسهم وإحناروا بامرهم لابدرون ماذا يصنعون الغياة من الاثينيين فاجعوا على استجاد ملك الفرس وإرسلوا البهرسلاً مستصر خين وبلغة ذلك الاثينيين فقبضوا على ارتافرن المجمى في ثراقة وكان حاملاً نحارير من ملك الفرس الى حكام اسبرطه وفضوا الرسائل وكان فيها ان الملك الكيرلم بنهم ما بلغة اياه الرسل لان كلامنهم كان يتكلم ما لايوافق عليه الاخر وإنه ارسل هذا الرسول لينهم جلية الكنير فيرفعه اليه فارجع الاثينون الرسول واصحبوه برسل منهم لاستم لان السائل الكيار أن المسلم منهم لاستم لاستم كان يتكلم الوقت المسول والصحبوه برسل منهم لاستم لانها

موت الملك فرجعول الى اثينا وهكذا نوفر على اولاد المنتصرين في سلمينة وبلاطياً الخضوع لدى اقدام خليفة اكزرسيس

وقد رافق النجاج دمستين في سائر اعاله وجعل البيلو بونيسة محاطة من جيع جهاتها باعلاتها ولم يعد مانعا لاتمام حصر البيلو بونيسيبن في الشبه جزيرة الاً خليج قرنئية ولذلك كان من اللازم اخذ ميغارة وإغراء اهل بيونيا يا لاتحاد مع الاثيننين فاجرى دمستين المخابرة اللازمة بهذا الشارس واستعمل الوسائط المقتضية وإتفق مع اناس منهم على تسليم ثلاثة مراكز مهمة تكسبه بيوتيا باسرها ولكنه خاب مسعاه لان الامر ذاع ولم يكن وتتئذ في اسبرطة سرى رجل واحد من اهل الذكاءوهو برازيداس فجعل يفكر فيطريقة لانقاذ وطنه من الاثينيين فعزم على إن يقابل الاثينين. بمثل ما صنعوه وهوان بجري في خلكيد يكية وثراقةما اجراه اهل اثينا في بيلوس وقيثرة ومثانا وكان ذانك المحلان مهين لاثينا لانها كانت تستجلب منها خشبا لبناء السفن فرأى انهٔ اذا هاجها تضطرا ثينا لامحالهٔ ان ترسل اليها اكجنود فتبعد هكذامن البيلوبونيسة ويتعذر عليها تخريبها وتولى بنفسو انمام هذا المقصد وتأمر على جميع انجنود من الايلوط مخافة ان يعصوا في بلادهم وسار فيهم برًا قاطعاً كنيرًا من السباسب والطرق الصعبة المسلك و وصل الحارض برديكاس ملك مكدونية وكان من حلفاء الاسبرطيين فساله هذا الملك ان يعينه على مصادمة اريدوس ملك لنكستس وإذ لاله فالحاجا بةسواله مخافة نقوية شوكنه فبإغناظ الملك من ذلك وإنقص قيمة مأكان نعرد باعطانه لجيوش المبرطة وسار برازيداس فدخل الى خلكيدبكية ووصل اولاً الى مدينة اقانثة وكان سكانها نصفين نصف يوثر الاستسلام للاسبرطيين ونصف لايرضى بوفسأ لهم برازيداس الاذن بالدخول وحنه الى المدينة فاذنوا لةودخل وقام فيهم خطيبا وكان فصيحا عارفا بتأ وبلالكلام ونصريفه فاغراه بالتسليم اذ وعدهم بانة لا يرغمهم احد على نرك شرائعهم وماكانوا عليه من الاحكام والتراتيب فاستسلمواك وساربعد ذلك الى استاجيرة وإنفيبوليس فاستولى عليها يخطبه كمااستولى على تلك

ولماعلمت اثينا بماجرى على محالفيها امرت باكحال القواد بالمسير الى ظكيد كمة فسارت انجنود ولكن بعد فوإت الامر ولم ينقذوا مرس الاسبرطيبن سوى ايون وإوقعت هذه اكحوادث الفريقين في الاضطراب وإنجأ نهما الى طلب المهادنة وتملما ذلك فتهادنا الى سنة وإمضت كل دولة منها عن حلفائها وكان ذلك سية ٢٢٤ وإنفتنا على إن كل دولة منها تحفظ ما افتقحنه من البلاد منة المادنة و في إثنا وذلك دخل برازيداس الىسكيونة وكان دخوله بعد ابرام المعاهن بيومين فافتضت اكحال ارجاع المدينة للاثينيين فلرنقبل حكومة اسبرطة بارجاعها فاستونفت الحرب وجاء نيةياس في جيش كبيرالي ثراقة وخلكيد يكية وإسترجع سكيونة ومندا وصائح برديكاس وجعله من محالفي اثينا وفي السنة الثانية سمىآكليون قائدًا لهذا انجيش فقدم واسترجع تورونة وغالبسوس ثم زحف الى امفيبوليس وتوقف قليلآفي ابون منتظرًا مددًا من ثراقة ومكدونية ولكن جنود ما كحواعليه بالمسير الي امنيبوليس فسار ووصل اليها وعسكر قبالنها على هضبة وكان برازيداس في المدينة فكبسهم وانتصر عليهم ولكنه قتل فيالمعركة وقتل ايضا القائد كليون فكان موتهاذين القائدين باعثا على الصلح ومثله وجود رجلين محبين للسلام والراحة هانقياس فياثينا الذي لقب باسمه هذا ومعناه الصلح وبلستوناكين في اسبرطة فجرت المخابرة بشان الصلح بواسطة هذين الرجلين وتم ذلك في شهرادار سنة ٤٢١ وكانت المادنة الى خمسين سنة ومن شروطها ان بردكل من الفريقين ما استولى عليه في وقت الحرب وإنتبقى بلاطيا لاهل ثببة وتحفظ اثبنا يدلآ منها مدن نيزة وانقتوريون وسوليون وقبل جيع المعاهد بن بهذه الشروط الاً قرنثية وميغارة وإبليون وقررا خيراً أن يجري في كل سنة قسم لتثبيت الصلح بحر رنصه على اع تذذلغة وإولمبيا وعلى برزخ قرنثية وفي اثينا وإسبرطة ولم نكن تبجة هذه الحرب التي دامت عشر سنين الآخراب الاماكن وتدميرالمساكن وقتل الرجال وتعطيل الاعال وتاخير التهدن والمعارف السيبياد \* كان يدعى انه سايل اياكس من ابيه وسليل الالكيمون من امه ولما

مات ابوه كان طفلا فاخن نسيبه بيركلس ورباه هنده ولما بلغ ثماني عشرة سنةمن العمركان وريثا لاعظم الاملاك فياثينا وكان حائرًا على المنى والشرف وإنحال إفعاشر الناس على اختلاف مشاربهم وبادرالي مصاحبته شهان الزقاق مجذوبين بالذهب وتعود السبيادات بسر بقليقاتهم فلم بعد يراعي الادب وفعل المنكر والجرائج المحرمة ولم يكن بقاصة احد وكان بالحاة خليع انينا على انهكان بلبس لكل حالة لبوسها فكان نشيطا في كل اين وإن ومها نقلبت الاحوال وكان مستكملاً للاوصاف المستحسنة فلم يكن في مدينة ليكورغوس اسبرطي اخشن منه جسدًا ولم بكن في اسيا امير فارسي آكثر منة زينة ونعومة وكان يرى بوما مقبلاً على دراسة الفلسفة مرناحاالى فول سفراط وشروحه مجنهدا بالدرس ويوما في لازقة سنجترا ساحبا أذيال العه والتانث ومعه بعض المخنين اهل الخلاعة يلقون اشراكا لصيد صائدات العقول بكيد هنويدخلون الحانات فيطوفون حول ادنانها ويدبرون كومسها وكان فطنا ذا بطش وحدة تملكاه من صغره وكائ عند كليب عظم الخلقة اشغراه بفوى الاف دراخمة ولماكان يمر بالكلب في الطريق كان الناس بزدحون للتفرج عليه انهم لم بروا خلقا من هذا القبيل فقطع ذنب الكلب وكان احسن شي فيه وسئل عن سبب ذلك فقال كي اجعل الاثينيين يتكلمون على كايي فينسيم ذالك الكلامعلي وراهن بوما على ان يصفع هيبونهكوس في الطربق وكان من آكثر رجال المدينة اعتبارًا فاجرى ذلك ولكنه في غد ذلك اليوم ذهب اليه وقال له هاانالديك فناصى بما ترين جراء لوفاحتي بالامس

وكان قد تزوج من امرأ ة فاضلة تسى هيبارتة ثم هجرها منهمكا بالقبائح ولما طال هجره عزمت على مفارقته وذهبت الى الارخونة نطلب منه تطلقها فبلغ ذلك زوجها السيبياد فاسرع الى الفاضي ولما رأ به لديه تشكو امرها وهي على مرأ ى من الناس حطفها وعاد مسرعا وهي محمولة على بديه قاطعا الطريق العمومية وادخلها بيته وهي مسرورة بما نالها من لطف الخطف وضرب احد اسانون لانه لم يكن عنك ايليادة وضرب من احد اعدائه في وسط جهور من الناس كانوا يتفرجون

على الالعاب البخوسية وإستدعى يوما احد المصوربن لينقش له داره ويزوقها فلم يقبل ان يشتفل عنك فجعله ضن الدارواغلق ابولهها ولم يخرجه الآبعد ان اتم التصوير واطلق سبيله بعد ان اكرمه باجرة وافرة

فها اعال لا تطابق احكام حكومة جهورية ولكن اليونان كانوا يميزون السبياد لما امتاز به من الصفاة التي محابها عظمة ملوك سراقوسة وسيرانة فانفساق سبع مركبات بسياق واحد واكتسب جائز تين لاجل ذلك حتى ان اوربيدس نفسه ترنم بانتصاره واجرى كثير من مدن اليونان احنفالاً لهذا الانتصار

وكان بعض اهل عصره الذين لا يتوسعون في المساعة يحكمون بفساد سياسته لانه كان السبب بتجرية صفلية وكان مثالة فاسدًا لاهل بلك تخالفة القوانين وقد زادت جرائه حتى المهر السلاج على وطنه وتوعد امه بالضرب فكان بذلك نموزجا للبراعة ومثالا للحلاصة معا وهو بالحملة اكثر الناس خطرًا في حكومة جمورية

وكان رفيع النسب على انه كان نظير بيركلس من جهة النعب فائة عادى انتياس وكان رفيع النسب على انه كان نظير بيركلس من جهة النعب فائة عادى انتياس وكان شريفا غنيا ومجرّبا بجدمات مهة غيران السبيادكان نقدمه بالمجسارة ولمكر والفصاحة وقد قال عنه دمستيرت انه كان افصح خطيب في زمانه وعند ما دخل في خدمة المحكومة وتراس على المجموهورية زاد الضريبة على المحالفيرت في على المنافق وكان هذا الفعل من عدم المحكة ولوكان بيركلس مكانه لما اجراه مم حمله حب الافتخار على اجراه حركات لا تتشاب حرب يكنسب بها شهرة وفي برهة وجيزة وجد نفسه مترامسا على كثير من محيى الساب واهل المطامع

اتحاد اثينا ولرغوس سنة 71 كم وقعة منتينة سنة 11 4 \* بعد ان استنب الصلح بين اثينا ولسبرطة وجب على كل منها ان تردّ لمناظرتها ما اخذته مها وذلك بحسب الشروط التي تم عليها الانفاق سنة ٤٦١ واقترعوا على من ببندي با لترجع فكانت الفرعة على احبرطة وكان في يدها اثن بلاد اثبنا نظهر

نغيبوليس ومدن خلكيد يكية فاخرجت اسبرطة جنودها من هذه المدن ولكنها لم نسلمها لاثيناً . وكانت الشروط التي ابرمنها اسبرطة عنها وعن معاهديها فابي الكثير منهم قبولها وسلم البيوتيون مدينة بنقطيون وهي منهدمة الاسوار وإبقوإ الاسراء الاثينيين عندهم ولم يقبلوا الابهدنة الى منة عشرة ايام اما اثينا فانة كان عليها محاربة البيوثيېن بعد مضىالهدنة لاجل استرجاع مدن خلكيد يكية من الاسبرطيبن وكانت هذه الاموراسبابا سهلت لالسبياد اثارة الفتنة وإشعال نار اكحرب ثانية فمنع الاثينيبن عن التخلي من بيلوس فاجابوه الى ذلك على انهم اخرجوا منها الايلوط والمسينيبن وذلك اجابة لسوال قضاة اسبرطة وبلغ السبياد بواسطة اصحابه الذين بارغوسانه مننية الاسبرطيين محالفة ازغوس فجاوبهم السبياد انّ أثينا مستعنة للاتحادمعهم فارسل ارغوس نوابا الى اثينا ليعقدوا معها محالفة فغافت اسبرطةا برامهنا لمحالفة فارسلت فورا رسلاالي اثينا فوضت اليهمانها كلما يحول دون إنفاذ شروط الصلح ولماوصلوا الى اثينا دخلوا السناتو وتكلمواطو بلابشان حسم الخلاففصوّب اهل الجس اقوالم فخاف السبيادان يوافق الشعب ايضا علىما ذكروه فاستعل الدها واستدعى الرسل سرا وقال لهراني اساعدكم جهدي على انفاذ مقاصدكم ولكنى ارى ان لا تذكروا شيئاعن تفويض الامر اليكم لتلا يكدر الشعب وَذَلَكَ وِلاتِنا لُونِ مِأْ رَبِكُم بغيرِ هَانَ الواسطة فانخدع الرسل بكلامه وفي ثاني الايام أودخلوا جمعية الشعب فسالم السبيادعن القصد بحضوره فقا لواانناجئنا لنعرض الصلح ولسنا مغوضين بابرامه قبل رفع ما يجري بيننا الى احكامنا فقال لهم السبياد كيف هذاوهل ما قلتموه امس في السناتو من انكم مفوضون بعقد الصلح غيرضعيح أثم التفت الى الشعب قائلاً اسممتم هذا المفال فحتى م نصبر والاسبرطيون يسخرون أبنا فصاج الشعب انحرب انحرب وخجل رسل الاسبرطيين وفي اليوم الثاني حاول إنكياس ان يهدغيظ الشعب بوإسطة الخطب المسكنة وإلكلام المبني على الحكمة إوطلب! لي الشعب ان يسمعول له بالذهاب إلى اسبرطة لحسم الخلاف فل يصغ له ااحدلان دهاء السبيادحال دون نفوذكلامه وإمضت اثينا محالفة دفاع ومعاضلة

مع الارجيين والمنتيين ولايليين وذلك الى مئة سنة وكانت حيادة هذه التبائل في الحرب الاولى مانعا لاسبرطة من الهجوم عليها برآ وهذه المعاهدة جعلت اسبرطة في خوف من شبوب الحرب في نفس البيلو برنيسة وبالتالي ازا الابلوط الذبن كانت تخاف ثورتهم اما الايليون فانهم نفول بالاجماع اللقدمونيين من الالعاب الاولمبية بدعوى انهم خرقوا الهدنة المتدسة ثم دخل السبياد مع بعض انجنود البيلو بونيسة ودعا الإخائيين الى الاتحاد معه وإبار في لاهل ارغوليزة لزوم الاستيلاء على ميناء بجرية في خليج السارونيق تسهيلاً لورود المدد اليهم من اثينا التي لها مينا-ايجينة قبالة بلاد ابعذورة وبلغ ذلك اسبرطة فارسلت ثلاثماثة رجل في فن فصدوا اهل ارغوليزة وهاجوهم فكنب حيناف اهل اثينا على الاعدة التي حفرت عليهامعاهاة الصلم أن أسبرطة اخلفت وعدها ونقضت عهدها وهكذا ابتدأ ت الحرب سنة ١٩ أودخلت جنود اللقدمونيين الىارغولينة نحت قيادة اجيس ومعهم البيوتيون والميغاريون والقرنثيون والفيلونطيون والبلاطيون والتيجيون ولم يعد لجنود ارغوس اتصال بالمدينة ولما نبين قائدهم ذلك الامر طلب المادنة فاجابه اليها اجيس وذلك لم يرضَ به الاثينيون الذبن قدموا بعد برهة يسيرة وخاطب السبياد محالفيه اهل ارغوس فحلوا المادنة وجهل اهل إثينا على ورخومنية واستولوا عليها وكان اجيس سببا لهذا الانكسار فاغناظ منه الاسبرطيون لانة ترك للعدو فرصة اغتنها لنتح اورخومنية وارادواان يهدموا بيتهو بنفئ ولكنهم صفحوا عنه بعد رجاعكلي ووسائط فعالة وقررواوقتئذ نظم مجلس مولف من عشرة رجال اسبرطيبن يعضدون الملك في الاعال الحربية وإراد اجيس ان يعوّض ما حسره الاسبرطيون بسبيه فساراليا لتحدين والتمييم قرب منتينة فعجم عليهم وظفريهم تمام الظفر وفقد من المحمدين في ذلك النتال ١١٠٠ جندي ومن الاسبرطيبن ٢٠٠ جندي فصلحت حال اسبرطة في البيلو بونيسة وعاد البها شانهافانحدتمعها ارغوس وكان سبب هذا الاتحاد اناغنياءارغوس ثاروا وقتلوا روساء الشعب طالبين محالفنها فبطلت باتحادهم مع اسبرطة المحالفة التي عقدتها اثينا معهم ومع المينيتيين والأيليين حتى ان

منتينة حا لنت اسبرطة ومثلها اخاثية وسكيونة فاسترجعت اسبرطة سطوتها الاولي وقعة ميلوس سنة ٦٦ ٤ \* و بنيت اثينا من تاركة بلادها في خلكيد بكية بيد اسبرطة وكانتون البلاد مهةعندها بالنظر الى التجارة وإلسفن وكان سبب اهالما طلب تاك الاملاك شقاق مديريها نقياس والسبياد فانهاكانا يقاوم يعضها يعضا غير ملتفتين الى المصلحة العمومية وكان نيقياس بإبي اشم اراتحرب ولوكانت لازمة اما السيباد فانه كان بفتكر دائما باعمال بريدان تكون جديث ليكتسب بها مجدًا لم بنله اجداده وبسترق بها العنول وبوإسطة هذه الاعمال تمكن من اغراء الشعب بمجريد حملة كانت نهايتها محزنة وبسبب انهاك الاثنين ببعضها خسر الاثينيوري ابضا مدينتين في خلكيديكية وتماص من محالفتهم ملك المكدونيين وكانت ميلوس مستقلة وهي جربرة دوربنية لاتبالي باساطيل اثينا فاراد الاثينيو ن ان يتتقموا منها عا حصل له في خلكيد يكية فارساوا اليها بمانة وثلاثين سفينة لطلب التسليم فقاومها سكان الجزيرة وحاصرهم جنود هذه السفن فافتتحوا المدينة عنوة وقتلوآ كلمن راوم من رجالها وباعوا النساء والاولاد وكان الاثينيون خابر وإاهل انجزيرة قبيل اكحصار قائلينانا نخاطبكم بما يقنعكم وإبانا وهوان مشاكل الناس نحل بالاحكام اذاكان الاحنياج البها متساويا على انه اذاكان احد الخصمين اكثرقوة من رفيقه فهويجري ما استطاع اجراءه وعلى الثاني التسلم . وبندراظهار القوة بمثل ُ هذه الحرية في المقال إما صيت اثينا فقد ثل بعد هذا العمل البربري على إنهُ يجب ان بلاحظ ان نفوذ القوة ولو بغيرحق امرقديم جدًا ومومبدا نسنند اليه جميع الازمنة فلانكون اثينا وحدها مقترفة هذه انجريرة رلونودي بالشعوب المتاخرة من منكم بلاخطيثة فليرجم هذا بجحر من يجرأ على رمي اول حجر ولانبد ولديه جرائرة وجرائمهمرفوعة على ايدي الذبن فتك بهم ظلاوعدوانا ولعمري ان خير الشعوب تمدنا بري على سيوفهم اثار دماء سفكت بلا موجب فالقوة قديمة كالكون والعدل إخذ في الظهور ولابد من محي الحان ملكه وحينئذ يكون سلام دائج

## الفصل اكحادي عشر عاقبة ونهاية حرب البيلوبونيسة

اعال صقلية حتى النجرية الاثينية من سنة ٧٩ الى سنة ١ ٤ ق. العزم على التجرية وإرجاع السيبياد سنةه ٤١. يهاون نيقياس و وصول غيلبوس الىسراقوسة سنة ٤١٤. وصول دمستين سنة ١٤ انكسار اثينا بحراً . رجوع المراكب . اعدام الجيش سنة ٤١٢ . مصاب اثينا وثباتها من سنة ١٤١٤ لى سنة ٤١٢ . ثورة المحكَّام في اثينا سنة ٤١١ . اعادة الحكم انجمهوري نفي السيبياد ثانية سنة ٤٠٧ ليساندروس قاليقراتيداس وقمة جزائر ارجينوزه سنة ٧٠٦ . وقعة ايغوس بوتاموس سنة ١٠٥ اخذ اثينا سنة ٤٠٤ اعمال صقلية حتى التجريك الاثينية من سنة ٤٧٩ الى سنة ٤١٥ \* إن صقلية جزيرة كانت عامرة تسكنها قبائل اليونان وكان ملكها في زمن آكز رسيس جيلون الذي انتصر على اهل قرطجنة في هيمن وآكنسب النخر العظم ومات سيثم السنة التي تلي عام نصره وذلك سنة ٤٧٦ فجرى له في سراقوسة مكافأة لانعابه في سبيل نجاحها عظيم احنفال وإحترام ماخص بالابطال وتولى بعث اخوه هيرون وكان زمن ملكه عصرنجاج وسطوة في سرافوسة فانهُ جلب البها من المدن اليونانية كثيرًا منالفلاسفة وإلعلما ولمامات خلفه اخو ثرازيبولس الذي كان ظلمهُ سبب ثورة في المدينة افضت الى طرده منها سنة ٦٠ ٤ إلَّتيت بعد ذلك الحكومة الملكية ونظر إبدلاً منها حكومة جهورية وبسبب ما نشأ من الاضطراب عن تغير الحكومة نال الذبن نفتهم العائلة الملكية ساحًا وإذن لهم بالرجوع الى وطنهم ورتت عليهم املاكهم وسوحوايضا اعوان الظالمين وإسكنوهمدينة قمرينة المقفرة معضواحيها وثبتت انحكومة انجمهورية بعد فلاقل كذيرة ونججت جدًّا حتى ان اساطيلها تمكنت من تخليص بحر الادربانيك من فبائح الفرصار الانروسكيبن وإفتقت جزيرة البةوهاجت جزيرة كورسيكا سنة ٤٥٢ وعند ابتداء حرب البيلوبونيسة طلب اهل إسبرطة الاعانة منمدن صقلية الكثيرة في ايطاليا فوعدها اهل هنه المدن بذلك على نهم استنسبواانهاز الغرصة لنهب مدن نكسوس وكطانة وليوتيون ظانين ان اليشا لا تستطيع الذب عنها ولما تضابقت المدينة الاخيرة من جرى محاصرة الاعداء اياها ارسلت غرجياس للاستنجاد باهل اثينا فبعثوا اليها فوراً عشر بن مركبا وابتهوها بغيرها ولكن بدون ان تزيد نار الحرب شبوبا وانتهت الحرب سنة ٤٦٤ . وكان احد عقلاء سراقوسة واسمه هرموقراطس تصح بونان صقلية في جعية عومية ان الايغيظوا اهل اثينا وقال ان الاثينين ينتهزون فرصة لمصائحة اسبرطة ليتمكنوا من ارسال قوام جميها اليهم فلم ينبه احد لنصحه وجرى خصام جديد في ليونيون افضى الى خرابها فنزح قسم من سكانها الى سراقوسة ومن سنة ١٥ المالت اثينا عصبة ضدهن المدينة الكبيرة على انها الم بعدت اليها ولانجرية مهة حتى سنة ١٥ المولى فقد استجارت بين مدينتي المجسته وسلينونته فانجدت سراقوسة المدينة الثانية اما الاولى فقد استجارت باهل قرطيخة ولما اعرضوا عنها لجات الى اثينا مستجيرة حيث كان فيها كثير من اهلية المنفيين

العزم على التجرياة وإرجاع السيبياد سنة ١٠ ٤ \* وكان السيبياد اكثر القوم اجتها قا بائارة الشعب على ميلوس وفي ذلك الحين لم يقصر عن بذل المجهد لهيما أثينا تعزم على المجاد المجستة وكان آ ملاً بالمحصول على قيادة المجيش هنالك واحتمل اتعابا باقناع الشعب فان اهل اثينا ارسلوا اولاً عنة لاجل المخصى عن حالة الامجستين ومداخلم فادخل هولاه الفش على عن اهل اثينا ووصفوا لهم ثر وتهم وغناه حالة كونهم فقراء لايملكون شيئا فصد قوه وعادوا الى اثينا واخبروا الاثينيين بما سمعه وقالوان الغني كثير في تلك المدينة فسكر وا براج الامل وتاهبوا للسفر طما بالمحصول على الثروة ونيطت قيادة العساكر بنيقياس والسيبياد ولما خوس فقال بالمحالم باخضاع الاجانب حالة كون المحالفين القدما فائرين أذ كان اهل خلكيد يكية بترقبون حلول الفرص لفطع العلاقات التي كانت تسلم باهل ثينا وقال لالسيبياد انك بسبب هنا الحركات متلقي المجمهورية في خراب

من جرى محاربة أناس بعيدين وكل ذلك لتشفي طمك ثم عدّل النفقة اللازمة للنيام جهنا محرب وقال للشعب انه يقتضي لها على الاقل منة مركب وخمسة الاف مقائل وكثير من المراكب لحمل المهام والميرة الكنيرة ظانا انه بذلك يرهبهم فيعدلوا عن قصدهم الكّانة قام في المجمعية احد الحكام وقال الن تعديلات نبقياس باطلة غير نافعة وقكن من استحصال الفرار على انه يحق للقواد ان يستخدموا كل دخل المدينة في سييل اشخضار ما المواد لهذه المحرب

وكانت نوايا نيقياس حسنة لان المحلة على صقلية لم تكن سياسية ولم يكن لها من لزوم لان سلطة اهل اثينا كانت و بلزيان تكون مخصرة في بحرا بجة الذي هو في بده وقريب منهم وكل فتوحاتهم دون البيلو بونيسة غير ثابتة حتى لوافتتحول سراقوسة لما دامت تحت سلطتهم وكيف ماكانت المحال لم تكن هذه المحلة لازمة وقد كانت نهايتها محزنة وقد كان على اثينا ان عهم باعمال اخرى في بحر ايجة نظير استرجاع المفيبوليس واخضاع خلكيد يكية العاصية والاجتهاد باضعاف مكدونية وغير ذلك ولكن شعبها كان وقتنذ نظير السيبياد تماثر بخمر النقدم والنجاج

ولما ناهبت الجنود وعزموا على السفر حدث ما ازعجم وهوان تماثيل عطارد انكسرت وجزع الاثينيون جدًّا من ذلك وكان كل منهم بنسب هنه الفعلة لاحد والمجع الكثير منهم على ان السبياد ارتكب هنه المجرية وكانوا عدائه أنه يقصدون هلاكه فلا بلغ ذلك السيبياد لم يخامن خوف بل بادر اليهم طالبا اثبات ما يدعونه فلم يقبل المجلس بذلك مخافة تعويق المجبوش بل اجر اليهم طالبا اثبات ما يدعونه عودته مع المجنود ولما كان اليوم المعين للسفر نزلت صباحا سكان اثبنا ورساتية الى البيرة لوداع المجنود وكانت سفن الاساطيل مئة واربعا وثلاثين سفينة مثلثة المجاذيف ما خلاعة من سفن الزاد والمهات وكان من هنه الاساطيل ١٠٠ سفينة لاثينا وحدها والبقية لحيوس ورودس وغيرها من المدن المحالفة وكان في السفن ١٠٠ جندي بالدروع والف وثلاثاتة من الرماة ولما نزلت المجنود في السفن وإنزلت كل ما لزم لما نفخ البوق اشارة للسكوت واجريت الصلوة في كل السفن وإنزلت كل ما لزم لما نفخ البوق اشارة للسكوت واجريت الصلوة في كل السفن

وإشتركبا لصلوة الشعب المودع وموعلى الشاطئ ثم سكبوا انخمر في الاواني وقدمته الروساء والعساكر بكووس من الفضة والذهب قربانا للالهة ثم غنت انجنود نشيد النتال فتحركت الجاذيف ونشرت الاشرعة وبعد هنيهة غابت الاساطيل عن العيان سائرة فيطريق ايجينةوكان ذلك اخرمرة نظربها الاثينيون هولاء انجنود والسفن اما النواد فلم يكونوا عارفين حق معرفة بما يجب ان يجروه فانهم كانوإسائرين لاجراء عمل عظيم في صقلية وكان نيقياس مصيبابهضادته هذه انحلة ولكنه لما اعياه ارجاع الاثينيين عن قصده والتملص من القيادة رأى من الواجب ارب يطرح انجزع وساركانما اضطرابه وكانت المدن التي في سواحل ايطاليا نقابل سفن الاثينين بالاعراض ومنها مدن تغلق بوجهم ابوإبها وبعضها ابت ان تبيعم الميرة وكان استناد الاثينيبن الي غني الجيستة فارسلوا اليها ثلث سفن لطلب المال فسارت ووعدها اهل تلك الجزيرة باداه ٢٠ زنةاعانةً وهذا كل ما كانت تستطيع ُبذله فخابت امالهم بعد توطيدها قبل السفرونصح لهم لماخوس القائدان يسرعوا بالذهاب الى سرافوسة رأسا وإشهار القتال تحت اسوارها اما السيبياد فاشار عليهم أن يلقوا خلافا بين سراقوسة ومدن صقلية المحأ لفة لها حتى اذا باتت منفردة لنيسر لهم مهاجتها وإما نيقياس فلم يستحسن الرأ ببن بل نصح لم ان يسير وإ الى ا يجيستة ويضطروها الى القيام بما وعدت بو من نقديم المال وإذا امتنعت من القيام بوعدها يصلحوا شأنها مع سلينونتة ويعودوا سائرين على شطوط صقلية ليجعلوا سكانها ترهب الاثينيين اذ ترى اسلحتهم ونظامهم وإما الاثينيون فتبعوا رأي السبياد وإعرضواعن الرابين الاخبرين

وسارت المجنود في الاساطيل لاستجلاب محالنة المدن فاغلنت مسينة الابواب بوجوهم اما نكسوس فقبلنهم وإماكطانة فلم ترض ان يدخل اليها احد سوى السيبياد فدخلها بعض المجنود بغتة فاضطر اهلها حينتذان يجالفوا اهل أثينا وصار بلدهم مركزًا للاساطيل وسارقسم من المجنود الى مدينة قمرينة ولكنهم رجعوا خائبين وعند وصولهم الى المعسكر حضر مركب من اثبنا سنة طلب السيبياد اليها وكان الموت ينتظره بها لان الاثينيهن اكتشفول دسيسة منه ضد نظام انجمهورية ولما الحج ذلك السيبياد فرّمنهمودخل البيلو بونيسة وقدم الى ارغوس ولما بلغ اثينا خبر فراره حكموا عليه بالموت وضبطوا املاكه وحرمته الكهنة ولعنوه

تهاون نيقياس وصول غيلبوس الى سراقوسة سنة ٤١٤ \* وإنقص رجوع السبياد همة المجنود وإضاع نيقياس الوقت سدى وجاة الخريف ولم يتمكن من اجراه شي وكان اهل سراقوسة متأكد بن ان اثينا لا نستطيعان تحل عليهم فاخبرهم هرموقراطس مجلنها ولم بصدقوه الاعندما وصلت العارة الى شطوط صقلية فلواتبع الاثينيون نصيحة لما خوس لكان لهم امل بالنجاج ولكنهم ابقوا لاهل سراقوسة وقتا بنتهزونه للنئا هب والمدافعة

ولما اراد نينياس أن يتبع مشورة لماخوس كان الامر مضى فوصل اليها في سفنه وحاصرها مشد ما عليها حق فل عزم سكانها ووهت قواهم ولكن هجوم فصل الشناء كان لم نجن فاضطر نينياس أن برحل عنهم بالسفن الى تكسوس وطلب من الاتينيان خيًا له وما لا وفي الوقت ذاته تم له ان مجالف السيكوليين وكان مجتهد بان مجعل سراقوسه فارسلت تطلب الى الاسبرطيين والقر نفيين ارسال نجنة وكان اذ ذاك السيبياد في اسبرطة فاجتهد باقناع الاسبرطيين ارسال المجانجة وعملوا على الحدود انيكة جيشا ليزيدوا على اليونان اثقال المحرب فيوقعوه بالارتباك وحيث كان قد بلغ السيبياد ان اهل وطنه حكهل بقتله قال لابد من إزاريهم الى لاازال حيًا ولاربب في انه سبب لم في هذه المحرب عظيم ضرر

وفي فصل الصيف سنة ١٤٤ رجع نيقياس في الاسطول الى سراقوسة وإضرم نار القتال ثانية وخرب بعض الاسوار التي كان رمها اهل المدينة في غيابه وفي احدى الوقائع قتل القائد لماخوس وكان شجاعا بارعا مهذبا فقيرًا وقال فيه بلوترخس انه لم يكن يعطي حسابا عن المصاريف بعد رجوعه من القتال على انه كان مستقيًا حمدًا

فبات نيقياس وحده مطالبا بقيادة الجيوش ولما فازببعض المجاج في حرب اهل سراقوسة نوارد اليه المتطوعون من اهل صفلية وإيطا ليا حتى ان الاثر وسكيبن ارسلوا اليه ثلث سفن فتامل حينئذ بالانتصار ونقص عزم اهل سراقوسة وافتكروا بالاستسلام وفيا هم كذلك اناهم مركب قرنثي وتمكن من الوصول اليهم بهربه ليلاً من السغن الاثينية وبشره بقرب وصول الاساطيل لنجدتهم وإن غيلبوس الاسبرطي قد نزل في عماكرم بصقلية وعددهم ثلاثة الاف جندي وإنه سائراليهم ينجدهم فتجددت قوى اهل سراقوسة وثبنوا في الفنال حتى وصل غيلبوس في الجبود ودخل سراقوسة فانقلبت حينئذ الاحوال وقال بلوترخسان غيليوس ارسل الولاً الى الاثينيين يعده انه لايو ذي منهر احدًا اذا تركوا صقلية وإرز نيقياس لم يتنازل الى مجاوبة رسوله حتى ان بعض جنوده سخرول من الاسبرطيبن وجعلوا الرسول هزأة اما الاسبرطيون فقد ارجعوا الراحة الى البلد ونظموا العساكر إودر بوهم على القتال ووصلت وقتئذ الاساطيل القرنثية وفي يوم وصولم انتصرول على الاثينيين فبات هولاي محاصرين بعد ان كانوا محاصرين و بادر نيقياس إلى ارسال رسالة الى اهل اثبنا يخبرهم عن حال انجيش السيئة وإظهرهم على بلباله وإخبرهم بالفائد الاسبرطي المسي غيلبوس ووقوع جنوده المجرية وإلبرية فى التعب والنصب

وصول دمستين سنة ١٦٤ \* لما وصلت الرسالة الى الاثينيين بادروا الى المحم جنود وارسلوهم مددًا الى نيفياس تحت قيادة دمستين وايثر يبدون فوصل المدد في ربيع سنة ١٦٤ وكانت المجنود في ٧٢ سفينة وعددهم ثمانية الاف مقاتل من مشاة ورماة فارتجف اهل سراقوسة خوفا عند وصولم وتغيرت احوالم وكان دمستين من احسن قواد اثينا كثير العزم والدراية فخص الاسوار والاماكن وإذا عنه من قصك ان بهاجم السور الذي اذا ثغره يدخل سريعا الى سراقوسة وإذا لم يحكن من ذلك يرجع سريعا في المجنود والايخسر سدى رجال المجمهورية ومالها

غناف نينياس سوه عاقبة هذه انجسارة وبني مع جهشه وراه الحواجز اما دمستين وايم بينياس سوه عاقبة هذه انجسارة وبني مع جهشه وراه الحواجز اما دمستين وايم بيدون فانها عند منتصف الليل هجا بالمجنود على الاسوار فاضطربت جنود الاعداء من هجوم م فجأة فتراكضوا من سائر المجهات صائحين فظن الاثينيون انهم التصروا وتفرقوا ليتبعوا جيوش الاعداء وفي اثناء ذلك جع الاعداء اشتاتهم وانضموا وهاجوا الاثينيين فد فعوه عن الاسوار وكان الليل متما فظن الاثينيون ان اعداء الصاحب احاطوا بهم من امام ومن وراء وقامت الحرب على كل ساق فضرب الصاحب صاحبه وطعن الاليف الينه وقتل الاخ اخاه وعند الصباح تبين الاثينيون ساحة التنال فوجدوا معظم التنلي منهم حيث كانوا ناهول بالظلام فتتل بعضهم بعضا واحاطت بهم خيالة اعدائهم فاوقعوا بهم وفقد من الاثينيين في تلك بعضا الوافعة ٢٠٠٠ جدي

وبعد هنه النكة عزم دمستين على الرجوع فعارضه نيقياس وقال له موت اللازم بقاءنا لارت اهل سراقوسة قد نفد زادهم وآلة حربهم فتنعذر عليهم مداومة الفتال ولا يستطيعون الثبات فاركنت اليه المجنود ولم يقبلوا بالذهاب

انكسار اثينا بحراً. رجوع المراكب. اعدام المجيش سنة 11 % ولم يكن قول نينياس عن مضايقة اهل سراقوسة مختلقا ولكن نجاحم ضاعف قوتم وذهب غيلبوس ثانية الى صقلية وجع جنودا ولما اجمع الاثينيون على البقاء امام سراقوسة عرض عليم دمستين ان يذهبوا على الاقل الى نكسوس اوالى كطانة ويبقوا هنالك الى انتهاء زمن الامراض التي اتلفت المجنود فقبل اخيراً نينياس برأي دمستين وتهياً ولم لركوب السفن وفيا هم على تلك المحال خسف القرفجزع تينياس من ذلك وامتنع عن الترول الى المجروضي اللالمة لنهد غضبها ظانًا ان خسوف القم ناتج من غضب وفي اثناء ذلك هجم على الاثينيين اهل سراقوسة من المجروضي المناء فتبين الاثينيون اذذاك سوم حالتهم من معلى وغرموا على دفع الاعراد الى السفن وكانلا بزال لم 11 مراكب

فوصلوا اليها وهجموا على سنن اهلب سراقوسة وكان قسم منها في خرج المينا وقسم سارلماجمة الذبن يتمكنون من اكنروج من الميناء وبعد قتال ونزال استظهر السراقوسيون ودفعول سفن الاثينيين الى الشاطئء واتبعوهم وكارن هناك جيش سراقوسي فبات الاثينيون في اسوأ حال ولم يعد لهم سبيل إلى الخروج من الميناءُ في المراكب ولاالترول منها إلى البرّ وقنل في هذه الوقعة جم غفير من الفريقين فجمع المتصرون اشلاء قتلاهم وبقايا السفن المكسرة ورفعوا لواء الانتصار وإما الاثينيو ن فلم بعوا ان بجمعوا اشلاء فتلاه وعولوا على الفرارليلاً فاشار عليهم دمستينان بنزلوا انجيوش البرية الى المراكب الفارغة وبهجهوا جيعا عند الصباج على سفن الاعداء وكان لا يزال مع دمستين ٦٠ سفينة اما سفن الاعداء فكات لا يزال منها ٥٠ سفينة ووإفقه نيقياس علم هذا الرأى ولكن عندما بادرواالى اتمام العمل رفض الملاحون قبوله وإبوا الآ الهرب فالتزم القواد ان يجيبوهم الى ما ارادول فتزلت الجنود الىالبر وإنقسموا قسمين وكانوا اربعين الفا سارقهم منها نحت قيادة نيقياس وقسم نحت قيادة دمستين وساروا في صقلية من ثمانية ايام والسراقوسيون بهاجمون في الطريق موخرتهم ومقدمتهم وجناحيهم وكان دمستين في الموخرة فاطبق عليه جيش عظيم من اهل سراقوسة وإحاطوا بفرقته فناتل قتا لاً شديدًا ثم النزم ان يسلم لهم بشرط ان يبقوا على جنوده فاخذوه اسيرًا ولما بلغ نيقياس اسر دمستين خابر غيلبوس بالصلح وطلب اليه انبدع الاثينيين يخرجونمن صقلية وإنهم يؤدون غرامةا كحرب فلم يقبل غيلبوس وداوم مهاجمة جيش اثينا فوصل الاثينيون الى ضفة نهر وكان قد اضربهم الظا فالقول باننسهم فيه فغرق وهلك كثير منهم وكان السراقوسيون على التلول يرمونهم بالسهام وانحراب وإلاحجار فقتلوا منهم خلفا كثيرًا وملأواالنهر مزاشلاثهم وصبغوا الماءبدمائهم فاضطرنيقياس انيسلم لغيلبوس فامرهذا جنوده بالكف عن ذبح الاثينيين وكان ذلك في سنة ١١٤

ولما دخل المنتصرون الى سراقوسة مكللين با لزهور ذهب ابركلاس وطلب في جمعية الاهالي نظم القرار الاتيوهوان اليومالذي اسرفيه نيتياس يَكرّس ويضحي

فيه للالهة ولايشتغل فيه اصحاب الاشغال العمومية ويدعى هذا العيد باسم النهر الذي جرى عنه المسلم وإن يباع خدم الاثينيين وإحلافهم في الاسواق اماالاحرار منهرومن حارب معهم من اهل صقلية فيلقون في وهاد الاّ القواد منهم فيهدر دمهم فاجابوه الى ذلك وضادًا هذا النرار هرموقرانس حبًّا بالانسانية وغيلبوس حبًّا باسبرطة وطلب الاخيران بأخذ الاسيربن الرئيسين الى اسبرطة وذلك لانة كان يعلم عظم احترام الاسبرطيهن لنيقياس وبغضهم لدمستيمت الذي سبب لهم ضرراً عظيما في بيلوس فلم يقبل السراقوسيونبما طلب وإهانوه وقتلوا نيقياس ودمستين اما بقية الاسراء فقد اودعوهم وهادًا عميقة منكشفة لحرّ العهار وبرد الليل وكانوا يطعمون نصف طعام عبد وهوكنلتان من الشعيروشي من الماء وكان يموت انجرحى والمرضى منهم في تلك الوهاد ولاياذنون بدفن جنثهم فتنتن وتفسد المواء ودام هذا العذاب الاليم سبعين يوما وفي بهايتها اخرجوا من الوهاد من نجا من مخالب الموت وباعوهم بيع الرفيق وقال بلوترخوس ان كثيرًا من الاسراء الاثينيين نجوا منالاسر بواسطة شعراوريبيد فانهم كانوا ينشدون اسيادهما بروون منشعره وإخرون كانوا ينشدون الفلا حين اشعاره فيطعموهم ولما عادواالي اثينا ذهبوا الي اورببيد واثنوا عليه لان تتجة قريجنه كانت فداء لم

مصاب أثينا وثباتها من سنة ١٦٤ الى سنة ١٦٤ هو في اثناء الحرب في صقلية نبع الاسبرطيون نصيحة السيبياد خاعت وطنه فارسلوا جنودًا الى جزيرة دكيلي وكان بينها وبين اثينا ٢٤ كيلو مترًا فنزل بها الملك اجيس مع المجنود وابتدأ واليخرب بلاد اتيكة حتى النزم عشرون الغا من عبيد الاثينيبن الدوائيكة حتى النزم عشرون الغا من عبيد الاثينيبن ألم المدولين المدوائية واخذ الاسبرطيون انعام موفنيت خيل الاثينيبن لان خيا انهم كانت ناتزم ان تركب كل يوم لدفع الاعداء الفازين فهلكت خيلهم وهكذا أصار اهل اثينا في حالة تعيسة وخطارة وكل ذلك نتج من محاربتهم الاهل سراقوسة وفقد لحالكئير من احلافهم وصرفول الاموال وجلبول للادهم الحرب والحرّب وفقد وفقد لحالكئير من احلافهم وصورفول الاموال وجلبول للادهم الحرب والحرّب وفوق

كل ذلك جعاوا السببياد عدَّوًا لم على انهم رغا عن كل هذه المصائب ثبنول ثبانا لامزيد عليه الآانة قد انضح اخيرًا قرب زمن هلاك سطوتهم لان جريرة اوبة التي كانتحاصلآ لحبوب اتيكة كانت تعداجيس الملائاتها نثور بالاثينيبن اذابعث البها بمدد وشلها تسبوس وخووس وإريثرة وكان تبسافرن وإلى المفاطعات الجرية وفرناباز وإنى الهلسبنطش بعدان بتقديم ما بلزم لجمع اساطيل لمحاربة اثينا وكانت الاعاجم عدلت عن اخذ الضرائب من يونان اسبا الذين كانول يودون الجزية الي أثبنا بعد انتصار قيمون فلابلغ داريوس ماجري باثبنا امر باستيفاء الضرائب التي كان ياخذها من تيسافرن عن ايونيا وقاريا وهي الجزية التي كانت تدفعها المدن الايونية فبلغ ذلك فرناباز فارسل هولاء الولاة تعيداتهم الى لقدمونة لمساعدتها على اثينا وجعت اسبرطة سفنا وخرجت فيها انجنود قاصة خيوس وظنواانة لميعد عنداثينا سفن لمقاومتهم فدهمتهم اساطيل اثينا وإحاطت بهم وإضطرتهم ان يرطموا السفن في البرولكن قبل إن يصل هذا الخبر السيء الى اسيا سار السببياد في خمسة مراكب الى خيوس وإخبر الاسبرطيبن ان هذه المراكب طليعة عارة كبيرة فجذع أغنيا المدينة وإقنعوا العامة بتسلير انجزيرة ومحالفة لقدمونة وهكذا فعل السيبياد باريثرة وكلازومنية وبتيوس ولبدوس ثم مليطة وكارن السيبياد بعد هذه الاعمال شرخائن لوطنه اما القائد الاسبرطي الذي كمان معة فكان خائن اليونان جميعهم لانة امضى مع تيسافرن معاهنة لتسلم يونان اسيا والجزر كلها للملك الكيد وصارت حيئذ انجهة الشرقية مرسح قتال واجتمعت بهاقوات الاعادي وإما اثينا التي توهموا انها فقدت كل قوتها وشجاعتها فقد ارسلت بالتتابع الىالتتال ماثة وإربعة مراكب اجمعت بمركز حسنفي ساموس وطرداهل هذا كجزبرةا غنياه مخافةان ينعلول كاغنياء خيوس انخائنين فدافعت هذا لمراكب عن ساموس واسترجعت لسبوس وكلاز ومنية وإنتصرت على اهل البيلوبونيسة بقرب مليطة وبعد ذلك جاءت جنود مرن سراقوسة وسلينونطة وثوريوم وإنحدوا مع مرآكب اللقدمونيهن ووعدهم نيسافرن قرب وصول عارة عظيمة فينيتية

ثورة اكحكَّام في اثينا سنة ١ ا ٤ \* ان اثينا باتتوحدها مقاومة لكل إعدائها ولم تكن قادرة على ان نثبت زمانا امام هكذا قوة عظيمة و بسبب حادثة غيرمتنظرة نالت بعض الراحة وفي انفصال السبيباد عن اللقدمونيين لانة كان اهان ملكهم أجبس باناراد باهله سوآ فعل الملك على قتله كما وإن انحكومة لما رأت سطونه في يونان اسيا داخلها سوء الظن من ذلك وحكمت بقتله .فلما بلغه ذلك فرّ هاربا الى سرديس ونزل علىخارجها نيسافرن فحظى عنديونال ثقةالعم بواذ نزيا بزج بهوشارك تيسافرن بالملنة والترف ولما راى ذاته مطرودًا من اسبرطة رغب في مصائحة اهل أاثينا بوإسطة خدمات بجريها لهم فبين لتبسافرن عظم الخطرالذي ينتج من وجود السلطنة المجرية والمبربة بيد شعب وإحدبوناني وإقنعه بان الاوفق لمصلحة المللث العظيم هوان يجعل توازنا بين اسبرطة وإثينا ويترك الاسبرطيبن وإلاثينيين يتلف بعضهم بعضا فتبل تيسافرن بذلك وعدل حن امداد اسبرطة وإمتنع عن مساعدتها بالمرآكب النينيقية وبوإسطة الرشىجعل بعض روسا عمارة اللقدمونيهن يتماهلون بالمسير فاضاعوا فرصة ثمينة . وإبلغالسبياد بولسطة ارصاده اغنيا الاثينيين ان كامل التغيبر الذيحدث كان منه وإن بين خلاص اثينا اواضحلالها وإنتصارها أوانكسارها عانة قد منع ارسال المدد الى الاسبرطيين بامكانه ان ينجدهم اذا اراد وإنهُ هو الذي منع مسيرا لمائه وخمسين مركباً من فينيقية اليهم وإنهُ يستطيع ان يطلق سيلها فتسيراليهم وتهلكهم على انه لم يكن رجوع السيبياد الىاثينامستطاعا ما دامت بها الحكومة التي امرت بنغيه وكانت اثينا وقتئذ في اسوأ حال لضعف جندها براً إ وبجرًا ومجاهرة سائراليونان بالعدوإن لها وكان الاثينهون في حيرة وإرتباك اما النجبا منهم فانهمالتأ مواعجلس بتذاكرون بولحفظ السلطة فيرابديهم وجرت بين اكحكام مخاصات سببها اختلاف الارا افضت الى تغيير الحكومة وجرى تحويل الحكم الى اربعائة رجل وهم الذين احتفر ما النظامات ومارسوا الظلم ولما بلغ انجود التي كانت في ساموس ما تم من انقلاب الحكومة رفض والحكومة المجديدة وحلفوا انهم

لايطيعون اوإمرها ويكونون في طاعة الحكومة المنقلبة ولا يكنرثون بمن في اثينا لانهم جنود والسفن في ايديهم وبلغ السيبياد هذا الشغب فاسرع نحوساموس وسال انجنودان يسعواله بخاطبته فاجابوه الى ذلك فكلم بفصاحة ووعده بالنجاة ولاسعاف ولاسعاد وإنة يستطيع مساعة اثبنا بنجنة من تيسافرن هي الاساطيل الفينيقية وغير ذلك فاتتخبوه جيعا بصوت وإحد قائدًا للجيش وآكي بتم ما وعده بهِ عاد الى تيسافرن ومال بو نحو الاثينيين وجعله من اعداه اللقد مونيين ثم رجع الى المعسكر وطلب اليه انجيش الرجوع لي اثبنا لقلب الحكومة المختلعة فاوقفه معن ذلك وقال لم إن الابتعاد عن ساموس لايلائج لان ذلك يسهل للاعدا الاستيلاء على أيونية والهلسينطش وكان له بذلك خيرقصد وهوان يقضي لاثينا قبل دخوله اليها خدمة تكفّر ذنوبه وكان لايزال القلق منتشرًا في اثبنا وكان بين الاربعائة الذبن تولول انحكومة اثنان طمعا بنوال السلطة الاولى ولم يتم لها ذلك فرايا انهما اذااثارا الشعب يجدث قلق تكون منه وإسطة ينالان بها المارب وحملوا الشعب على هدم قلعة كانوا ببنونها في ابيرانخربوها ولم نمضي على ذلك منة حتى لاح في المينا اربعون سفينة لقدمونية فنزل حينئذ كل من كان في اثينا الى البيرا وهيّا والمراكب التي هناك ونازلوا اللقدمونيين فخاب سعى هولاء وإنكفا وإراجعين الى اريئريا فتبعهم الاثينيون فيست وثلاثين سفينة ورسوا قبالة المدينة للذت عنها فدههم اللقدمونيون ونازلوه فغنموا هم ٢٣ سفينة ودخلوا اربتريا وإستلحمول سائر سكان اوبة ولكي يسهلوا مرور جنود الاحلاف بنوا جسراً على النهر عند مضيق اوريب وإقاموا في طرفيه حصنين منيعين وقال ثوقيد يدان الاثينيبن لما بلغهم خبر ما جرى باو بة وقعوا فيارتباك لم يقعوا فيه عند ما بلغهم انكسار جمشهم شركسرة في صقلية حيث كانت اوبة عنوتهم فاذ فندوها فندواكل رجاه. وهكذا باتت بلاد الاثينيبن محاطة با لاعدا. في دكيلي ولوبة وإنقطع عنهم الزاد وأ يسولسن نجاة انجنود الذين في ساموس وكانول دائما على خوف من هجوم اساطيل الاعداء

ارجاع الحكم المجمهوري \* انه رنجا عن كل هذه المصائب والدوائب لم يتاخر المل اثينا عن بهيئة عشرين سفينة جدينة وثاروا ثانية بالرجال الذي تسلم وارمام المحكومة وقرروا من ذلك الوقت ان تكون الحكومة بيد خمسة الاف رجل ولا يعطى لاكثر ذوي الوظائف علوفات فهرب الكثير من اولئك وكان عددهم اربعائة ولحقوا بدكيلي حيفًا كان اللندمونيهن وإراد احدهموا ما مارسترخس ان يشتهر بالمخيانة فهرب الى أينة وهي قلمة بائيكة كان بها جها البيوتيون والترنثيون فدخل القلمة وغش القائد ابواب القلمة وغش القائد بقواء له أن الصلح قد تم مع اهل البيلو بونيسة فنتح القائد ابواب القلمة فدخل الها المدق الأان ارسترخس نال جزاء عمله هذا كا استحق فانة بعد خمس سنين وقع في ابذي الاثينيين فقيضوا عليه وقتلوه

وبينا كانت اثينا في ارتباك كانت الاعال الحرية جارية بالسرعة اما العد لقدمونة فكانول باملون بوقوع الفقاق في جيش ساموس لينتهزوا الفرصة المنا له واكنيم لم يبلغوا ذلك الامل حيث كان ذلك المجيش في اتحاد عظام وانتصرت جنود اثينا برا ومجرًا تحت قهادة السبياد واستولوا على سفن العدو وقتلوا القائد مناروس وخلفه هرموقراطس في قيادة المجيش وكتب الى الفضاة الذين في اسبرطة قد خسرنا كل شيء وقتل منداروس ولم يبق عندنا ذخيرة فاذا نهل ولما وصل الخبر الى السبرطة تساهلت بمصاكمة اثينا بشرط ان كلاً من الفرية بن يحفظ ما عنه من المخروا ارات اثينا ان التوفيق عاد اليها ظنت ان النصر بدوم لها فلم نقبل بما الشرطته اسبرطة وغيرها اما السيبياد فائة اغتم فرصة انتصاره فدخل عنق مدن ورودس ومليطة وغيرها اما السيبياد فائة اغتم فرصة انتصاره فدخل عنق مدن وغيم منها اموالا وحصن خريز وبوليس التي في قبالة بيزنطية فابق جها ثلاثين مركب تجاري بخرج من المجر الاسود ولكن توفيق مركبا لاغذ العشور من كل مركب تجاري بخرج من المجر الاسود ولكن توفيق منها بينوس والميغاريبن والسنة الما لية كاكان في هذه السنة لان الاسبرطين استرجمون منهم بيلوس والميغار بين خطوا نيزية ولم يخرج من المحر الاسود ولكن توفيق منهم بيلوس والميغار بين خطوا نهر يقول المتنه الما لية كاكان في هذه السنة لان الاسبرطين استرجمون المتربط بكن في السنة الما لية كاكان في هذه السنة لان الاسبرطين استرجمون منهم بيلوس والميغار بين خطوا نيزية ولم يغيز النائي المن الربول مجاسمة المسرون الميرون والميان المترون الميرون الميرون والمين الميرون ال

اما السیبیاد فاستولی علی بیزنطیهٔ وارغم اکنلقیدونیېن علی الرجوع الی طاعهٔ اثی<sup>یا</sup> واجنهد فرناباز باسترجاعها من الاتینیېن ولم یتمکن من ذالکحتی انهٔ اضطر ان یجالنهم و یعده م بدد و تعهد لم انهٔ یوصل رسلاً منهم الی الملک الاکبر

وبعدان تمكنت الاساطيل الاثينية منالبرو بونتياتا تخلمت عنها وحين خروجها من الهلسينطش انقسمت قسمين احدها تحت قيادة ثراز ببول وإلثاني نحت قيادة السبياد فسار الاول الى شطوط ثراقة لاخضاع المدن العاصية وسار الثاني الى ساموس ومنهاالي قاريا التي بذلت في انقاذ نفسها ماثة وزنة وقبل افتراق الاساطيل اتفقت انجنود علىإن بكون الملتقي باثبنا وذلك بعد ان يمروا بسائرا بجزائر وبثراقة **إ**واسيا الصغري فيري الناس بيارق ملوك <sup>ال</sup>جر القدماء المت**صرين ولما بلغ الاث**بنيون انتصار اسطولم فرحوا فرحا لامزيد عليه ونسوا بغضهم لالسيبياد وخيانته وسموه قائدًا وحرر له اصحابه ان يسرع بالعود إلى اثينا فقدم اثينا في سفنه وكانت حافلة بسلب الاءلاء وساحبة وراءها السفن المغتنمة رافعة بيارق الانتصار ونزل السيبياد الى البر فلاقاه الاثينيون باصواتالفرح والسرور وسلمواعليه نسلما كنيرًا وإهدوا اليه الأكلة فوقف السيبياد وخطب معتذرًا عن جرائمه السابنة ونشَّطهم على محاربة اخصامهم ووعدهم بانتصارات عظيمة فانشرحت خواطره بعدالانقباض وقدمواله آكلة ذهبية ودعوه قائد انجيوش البرية وإليحرية وردوا عليه املاكه كلهـا وإمروا الكهنة ان يجاوه من اللمنة التي كانواقذفوه بها عند مهربه وبعد ذاك ببضمة ايام أهيآأ ماثة مركب وحمل عابها الف وخمسائة مقاتل وخمسين فرسا وسار بقصد أمحاربة الاعداء

نفي السيبياد ثانية سنة ٧٠٪ \*وقصد السبياد باسطولهاندروس فماصرها ولم يتمكن منها واضطرات برحل عنها ولما وصل الى شطوط اسها بلغه ما هاچ بلباله وهو ان الملاك داريوس اقطع ابنه قورش المقاطعات المجرية وابنه الثاني لرتكررسيس المقاطعات الداخلية وداخل قورش الطع باخنلاس اقطاع اخيه ففكر في حيل منها انه حالف الاسبرطيبن لمساعدته عليه عند امحاجة وارجع نسافرن عمّاً كان عاهد به السيبياد وإمره ان ينجد الاسبرطيبن بما يلزمهم لمحاربة اعدائهم الاثينيبن وقبض على رسل الذبن بعثهم فرناباز الى الملك الاكبر وإردعهم السجن وكان رئيس الميلوبونيسيبن حينفذ عدوا لالسيبياد ومحنا لا عارفا باسا ليب السياسة وإسمه ليساندروس فلا بلغه فكر قورش اسرع الى سوره حيثا كان الملك ونال منه مددًا عظيا فراد علائف الملاحين والمجنود الذين كانول معه فصارت أكثر من العلائف التي يعطيها الاثينيون لجنودهم وبهاته الواسطة استجلب بعض الملاحين منهم وهيأ تسعين سفينة

اما السبياد فانه كان شجاعا لا ببالي با لاخطار وعوضاً عن ان يستفر مع الاسطول في مكان كان يطوف المدن فيكتسجها و يغنم الاموال و يغرض الفرائب فاسبا ذلك للحكومة وكان قبل ذهابه امر نائبه في قيادة العارة الا يقاتل ان هاجه المدو فلم يطعه ولكنه حارب اليلو بونيسيبن حين هاجمه فتتله وغنها من السنن خس عشرت سفينة وفي تلك الاثناء بلغ الاثينيين فتح قلعة لم في خيوس وحضر في اثناء ذلك احد اعداء السبياد من المسكر الى اثنا وقال ان السبياد يسلم التيادة لرفقاته ذوي القبائح نحن الاثنيون وتذكر واحيئذ خيانة السبياد الذي كان سببا لارسال غيلبوس مع عساكر اسبرطة الى سراقوسة ومليطة وخافوا خيانته ثانية فعينوا عشرة قواد بدلاً منه منهم كونون وارسلوهم لينولوا مكانه نجمع هذا بعض المجنود وذهب الى ثراقة محاربا عن ذاته وذلك سنة ٢٠٤

ليساندروس.قا ليقراتيداس.وقعة جزائر ارجينوزة سنة ٢٠٤ \* ولما فرغت اسبرطة من قيادة ليساندروس بعثت عوضه برجل اسمه قاليقرانيداس وكان مستفيا خالها عن المطامع يكن النساد ويطيع امروطنه ولايبخل ببذل نفسه في كل ما يأتي الوطن بالنائلة وقبل وصوله لاستلام التيادة من ليساندروس كان مذا صرف الاهتام الى ابقاء النفوذ له عند الاعاجم ليجمل البيلو بونيسيهن دائم محناجين اليهفلا وصل اليهقا ليقرا تهداس وجد العارة وعدد سفنها ١٤٠ سفينة خالية من النقود فسار الى قورش في سرديس وطلب منه ما لأفاطله آياما لأنّ لسياند روس كان قدانهي الى الملك الكبير بالاّ يعطي قاليقرانيداس شيئا فعاد هذا الى العارة وتهيأ للرجوع الى وطنه وحينما طلبه بعض سكان مثبينة ساراابهم وإفتتح المدينة وإياحها للنهب ولكنه لم يبع سكانها وقال إني ما دمت الفائد لا اسمع بان يكون يوناني عبدا وفي اثناء ذلك وصل عارة الائينيين لانقاذ مثينة فسار اليهم الاسبرطيون الى متليني وحاصر وهم بها وغنوا منهم ألا ثين سفينة فلم يبنيَ معهم غير اربعين سفيسة فتمكن كونون احدالقواد العشرة من ابلاغ هذا الخبر الى اثينا فبادرول في ٣٠ يوما الى تهيئة سفن وتمكنوا من جع ١١٠ مراكب حملوا عليها كل من لم يكن لازما للمدافعة عن الاسوارونقابلت العارتان قرب ارجينوزة وهي ثلاث جزر رصغيرة على شطوط ايولية وكانت كثرة العدد في الاثينيين فاشار البيلو بونيسيون على قالفرانيداس بان ينهزم وقال له بعضهم ان الوحي ينبي ، بموته اذا ثبت فقال اذا غلبنا تجد اسبرطة سفنا غيرهنه السفن ولكن اذا انهزمت لااجد شرفا غير شرفي وحارب الاثينيين ولكنه انكسروكان اول من قتل وغنم الاثينيين سبعين مركبا ولم يخسروا غيره ٢ سفينة وبعض القتل ولوكانت الوقعة بقرب البرلتمكن كثيرمن الرجال من المجاة على اخشاب وإبقول سفينتين لنشل الغرقي وتبعوا في السفن الاعناء وعند ما ارادول أن يشلول الذي في اللج هبت رياج عاصفة ذهبت بكثير منهم ومنعنهم من انقاذ الجثث ودفنها وكان المونان بحسبون ذلك كفرًا صريحا وذنبا عظما على التواد فاستدعوه الى اثينا لاجل الحاكمة فكادواان يتبرروا من الذنب لولم يظهر رجل و يقول في الجلس انه كان في الوقعة وإنكسر المركب الذي كان فيه فتعلق بصاري سفينة فغجا مز إلعجة وكان بري رفقاءه غرقي وإنهم فالولله ان بذهب الحاثينا ويخبر المجلس بانهم ماتوانجيانة القواد ولما سمع الشعب هذا الكلام ضج وعج وصاج اهل التتلا. الانتقام الانتقام. فقر رالجلس قتل القواد وضادهم سقراط اتحكيم فلم يعبأ بل بمضادته على انهم بعد من ندموا ولات حين ندامة

ا وقعة ايغوس بوتاموس سنة ٤٠٥ . اخذ اثينا سنة ٤٠٤ \* ١ اسبرطة فرأت لزوم ارجاع القيادة الى ليساندروس اجابة لطلب الاحلاف . وقو رش وناطوا بهِ اصلاح ما حصل من الخلل بوقعة ارجنوزة وإعطاه قورش ما إطلبه من المال فبني السفن الكثيرة وسيرَّها في بحر ايجة وإتفق اهل اسبرطة على ان من اسر رجلًا من الاعداء يقطع ما يعينه على التنال من اعضائه كي لا يعود فيحارب ثانية وسارليساندروس الى الهلسبنطش فدخل مدينة لبساك ونهبها وفيما هو فرح بذلك قدمت سفن الاثينيين وكانت ١٨٠ سفينة ونازلت المدينة وطلبت منازلته فامتنع وكررالاثينيون الطلب اربعة ايام ومومتنع لانجيبهم الىما يطلبون فعلموا انه خافهم إرتاع وفي اليوم انخامس جاوه كالعادة يطلبون النزال فكان منه ما اجراه اولاً فعادوا الى مراكزهم امنين وقال بلوترك ان ليساندروس كان براقب سائر حركاتهم وإعالمم ولما عادوا وإيفزانهم لايفتكرون بامر القتا ل امر جنوده ان تدخل السفن وننهيأ للنتال وكان عرض المضيق الفاصل بين البرين ٢٨ كـم فاجتهد الملأحون بقطعه سريعا بولمطة المجاذيف ليفاجئوا الاثينيين وكان اول سن ابصره منهم قينون القائد الاول وراه يقتربون من السفن فصاج بالمجنود وهبهات من يسمع فكان يستجبر وينادي راكضا من مكان الى اخر وهويد فعمن يراه من الجنود الى السفن واكجنود مشتتون ومنهم نوم في المضارب وإخرون يصلحون إ الطعام وجماعة ذهبوا يشترون حاجات وإخرون منهمكون باللهو وإلانبساط ولا علم لهم بما هيّاً ه الاسبرطيون فكان اجتهاد القائد عبثا وتمكن الاسبرطيون من السفن حيث كانت فارغة وكسروا مجاذيف السفن التي نزل بها بعض الجنود فافقدوها اكحركة وهجموا بقلوب متفقة على جنود متفرقة فاذاقوهم الوبال ومزقوا أثملهم فباتوا شاطيط وسدت بوجههم ابواب النجاة فاستاتوا وإحاط بهم الاسبرطيون وغنموا الكثير من سفنهم وإسروا منهم ثلاثة الاف مقاتل ولم ينج من سفن الاثينيين سوى ثماني سفن كان فيها قونون وبعض انجنود وكانت هذه الوقعة في سنة ٠٠٠

وهكذا غلبت المحيلة القوة ولوصلت اليهم مصابا لم يكن يستطيع ابصاله اليهم سائر الاحلاف ولو حاربوم ٢٦ سنة وبانت اثينا في المدينة حال لاسفينة لها في بيرة ولا درم في المذينة ولا جندي يصلح للحرب في المدينة ولا يس اطها من اصلاح المحال وما ذلك جبنا ولكن فقد الرجال قطع الامال ولم يكن فقد جنودها محرب ولكن بخداع كانت تبية مذبحة لبسبها ليساند روس ثوب جلاد وقد استحضر هذا القائد فيلوكليس احد القواد العشرة الاثينين وساً له قائلاً ماذا يستحق الرجل الذي قرر في اثينا القرار المجديد ضد الاسراء فلم يجبه فامر بتناه وقتل معه اسراء الاثينين وكانوا ثلاثة الاف وهم الوخر جنود اثينا

وبعد ذلك جال ليساندروس بجميع المدن اليونيانية فنقصت له ابوابها وكان يبدل حاكم المدينة بحاكم اسبرطي مع عشرة حكام بتغيهم من الجمعيات السرية التي كان انشأ ها وكان يرسل من بجن من الاثينيهن في تلك المدن الى اثينا وبتوعدهم بالموت اذا لم يسير وا اليها وكان يقصد بذلك ان يمكن المجوع من المدينة حيث يلتزم اهل اثينا ان يطعموا النازلين ببلدهم على ماهم عليه من سوء اكال و بعد ذلك يسير ظهر قبالة بيرة ومعه مائة وخسون مركبا وسارت المجود الاسبرطية البرية من جهة اخرى وشرعوا جيعا في الحصار فدام سنة شهور الى ان وهى عزم الاثينيهن من الحرى وشرعوا حيعا في الحصار فدام سنة شهور الى ان وهى عزم الاثينيهن من الحرى وشرعوا حيعا في الحصار فدام سنة شهور الى ان وهى عزم الاثينيهن من الحرى وشرعوا حيعا في الحصار فدام سنة شهور الى ان وهى عزم الاثينيهن من

ولما طلب الاثينيون شروطا للتسليم استدعي في جمعية المتحد بن ان بكون الاثينيون كافة ارقاه وطلب وإحد من اهل ثيبة ان عهدم ابنيتهم كلها وتجعل ارضها مراعي للماشية وكاد يتم هذا الطلب لولم بحصل ما يعوق اتمامه وهوانه اجتمع القواد كلم في مجلس انس دارت عليهم به الكووس وبيناهم يشربون ويطربون دخل مجلسهم شاب من فوقية فطلبول اليهان ينشده شعرًا فاجاب وانشد كلمة لاور ببيدس استهلالها اه . اني اتيت مسكنك المحتبر انت يابنت اغاممنون : فحرك هذا شفقة القواد واحزيم حال بنت ملك وقعت في ذل الفقر ولم يتمالكوا نفسهم من المحنو وصاحوا جميعا . انه لامر فظيع خراب مدينة شهيرة نبت فيها رجال كرام . وإذا

كان ذلك صحيحا فيكون اعظم فائن نتبت من الشعراما الشروط فكانسشدين على اثينا وهي ان لايكون لها سور ولاتبني اكثر من ١٢ سفينة حربية وقد سخروا من الاثينيين ايضا فان ليساندروس حشر الزاعفين والمغنيف ليغنوا ويزعفوا والمجنود تهدم سور المدينة حتى الاساس ثم حرق المراكب بحضور الاحلاف الذين كانوا مكلان بالزهور يطربون لاندراس حرية المونان بعد قيامها

الزمن السادس

عظة اسبرطة . محاربتها لثيبة من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٩٩ . سقوط المونان الفصل الثاني عشر

ظلم الثلاثين في اثينا . سقراط من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٩٩ الثلاثون . ارجاع شريعة سولون . فتنة ادبية .ارسطوفان.سقراط

حكومة الخوارج الفلاثين \* ان اثينا باتت بعد مقوطها في اسوأ حال وكان من نية ليساندروس ان يبقي تلك الحال مستنبة بها فدعا كل من كان منها منها الى الرجوع اليها وغير احكامها وشريعنها وانتخب ثلاثين رجلًا وولام امرها وخولم حكا مطانا فضاد الشعب مباديه فتهدده بالمساكر التي كانت سيف المدينة واضطروا ان يطبعوا فسلم الاحكام الثلاثين الذين خلفوا ذكرا قبيعا بما مارسوه من ظلم لامزيد عليه وكان من ساعده على انفاذ احكامهم الظلمية قسم من المحنود الاسبرطية التي تركها ليساندروس وكانت تسكن حصنا في المدينة فامروا بدم المسلحة ليسدوا على الاثينيين في نفقتها الف زنة فياعوا بنا يا ما بالاثراث واراد وا هدم الفلاع التي كانت مبنية على حدود اتيكة وذلك ليحملوا المدينة والمواجن زيات واراد وا هدم الفلاع التي كانت مبنية على حدود اتيكة وذلك ليحملوا المدينة ارسال جود لوقايتهم فبعثوا اليهم بعدد من المجنود فهدموا القلاع وسكنوا المدينة ارسال جود لوقايتهم فبعثوا اليهم بعدد من المجنود فهدموا القلاع وسكنوا المدينة الرادوا ان يفوا هنه المجنود اجرتهم فاخرجوا التحف التي كانت في المهاكل وفرضوا على المدينة المناول المهاكل وفرضوا على المدينة الشعب التعديد فهدموا القلاع وسكنوا المدينة الرادوا ان يفوا هنه المجنود الحرة والتحف التي كانت في المهاكل وفرضوا على المورضوا على المدينة الشعب المهاتول وفرضوا على المدينة الشعب المورد المهاتول وفرضوا على المهاكل وفرضوا المهاكل وفرضوا المهاكل وفرضوا على المهاكل وفرضوا المهاكل المهاكل

الاهالى ضرائب جديثة وتوعدول بالنتل من لايدفعها وفتلوا ابن اخي نيقياس وإوقعوا بكل من بقي محافظا على الشرائع القديمة اوكارن ثقة عند الشعب لغيرته وإمانته وذوى الاملاك والمائرين ورفع يوما ما القاضي الذياقامه الاسبرطيو ربعصاه لمضرب رجلا اثبنيا فاوقفه الاثيني عن الضرب فسقطت العصا الى الارض تحكم بقتل الاثيني ثم اغلقوا المدارس ومنعوا سقراط من تدريس مبادثه انحرة وعهددوه أبالفتل ان عصى وقر روا ان من ند ديو في ملعب الروايات بحق له ار ب يشكو. مولف الرواية وذلك مخافةان تظهر الشعراء قبائحم وجرائهم وتنشرها واكخلاصة ان ظلم كان فوق الحدود لايستطيع الانسان احتاله حتى قال زنفون ان هولاه الظلام الحفول باثينا في المذة التي حكمول بها وهي ثمانية شهو رضررًا لم يلحق بها في حرب دامت ثلاث سنين وكان في جملة من نفاه انخوارج السيبياد وتراز ببول ففيل عرب الاولانه لحق بملك العجم يستنجد بوعلى انقاذ وطنهوإنه بلغاسبرطة ذلك فخافت سوم العاقبة ودستالي فرناباز ان يهلكه فبعث اليه بعجاعة قتلوه وقيل إنه انما فتل ولايعرف أقاتله اما ثراز يبول فانه لجأ الى احد المحصون وإنضم اليه جماعة من انجنود فلما كثر عددهم هاجم بجسارة مونيخينة وهي مرن مواني اثينا الثلاثة وانتتمها فلما بلغ ذلك الخوارج زحفوا اليه في الجنود وهاجموه فقال له احد العرافين ارب لا بقاتل أ قبل ارن يقتل رجل من جنوده ونتمما لقول العراف جعله ذلك الرجل| المطلوب فتله كما فعل من قبله قدروس وهجم بعد ذلك على الظلام وجيرشهم فشتت شلهم وكسرهم شركسرة وآكي بنهي انحريب سريعا اذن لهمران يسبروا الي الايذيس ونادي بالهدئة والعفو عنجيع المذنبين وحفظت الهدنةايما حفظ ودخل بعد ذلك الى اثبنا وارجع اليها شرائع سولون

سقراط \* وقد وجد في ذلك الزمن المحزن رجل من اعظم الرجال الذبن عظم التاريخ قدرهم وهو سقراط ولد سنة ٦٩ ؛ من اب نقاش ما بتدا اولا بتعلم هذه المهنة ثم تركها وما ذلك اها لا او طما بحشر المال بواسطة افعل بل لتحصيل مأكان

ليفضله كثيرًا على المال وهوالعلم وانحكمة وقد وفي مع ذلك بكل حقوقه الوطنية فانه حارب ببسالة عجيبة في بوتية وإمفيبوليس ودليو نوانقذ مرة السيبياد مرب الموت إومرة اخرى زنفون . ولما امر الخوارج بقفل المدارس ومنعوه من ان يخطب او يقتلوه قال ايزعم الظالمون اني احسب ذاتي خالدا . وكان احب قول لديه . (اعرف أقدرنفسك ) وكان لاياً لوجهدًا في مقاومة الخطأ ودفعه كيف مآكانت الحال. وإفاد تلامذته فوائد جمة 'شعلَق بتوحيد الله وإنه بارى الكون وحافظه فسع, فيه بعض حساده ومنهم انيتوس ومليتوس الى الحكومة وقا لول انه لايوممن بالالهة التي تحترمها الدولة وإنه يتمول بالهة كذبة ويفسد خلائق الناس بتعليمه فدافع سقراط عن نفسه وإجاب انه لم ينقطع قتط عن احترام الهة البلاد وعن نقديم الذبائع لهم في داره وفي المذابح العمومية وكذبرا ماكان يشورعلى اصحابه باستشارة الوحي فتحاور النضاة وتذاكرها بامره ثم حكم عليه بالنصاص باتناق ٢٨١ رأ يا ضد ٢٧٩ وكان إيستطيع لواراد ارن يدفع غرامة لينجو ورغب بعض اصحابه في دفع الغرامة عنه فامتنع سقراط عن ذاك مخافة ان يثبت عليه الذنب فساله الحكام عن التصاص الذي مخذاره فاجابهم بقوله . بارجال اثينا اني حيث قد اجهدت ننسي وصرفت إبامي في يهذيب ابناء وطني لاجعلم حكماء اماضل وإعملت اشغاني الذاتية فاطلب إن اقاص بان اسكر. بقية ايامي في بريطابيا وإعيش على نفقة الدولة فأغداظ من كلامه ثلاثون شيخا من الذبن حكهوا معه وإنحدوا مع مرب حكم عليه وإصدروا اجميعا حكما بموته فسجن وبتي في السجن ثلاثين بوما ينتظر رجوع السفينة التي حملت الذبائح الى ديلوس لانه كان التنل في غيابها محرما في شريعتهم وصرف هذه الماة ابا لعت مع اصحابه في الفلسفة وخلود النفس وحسر ﴿ الاخرة وتفضيلها على الحيوة ا الارضية وفي ليلة اليوم الذي عادت فيه السفينة المقدسة من ديلوس هيأ لهاحد تلا. ذ: . الوسائط اللازمة للهرب الى تُساليا فلم يقبل بذلك وإجابه ان هذا شين على لانقبله| شريعة الوطن وإنه من الواجبات الادبية المفروضة على كل من ابناء الوطن الاذعان الى ما تحكم به شريعته وقبول القصاص الذي يفرضه القضاة فجاه البوم المعبن لتنله وعند غروب الشمس احضروا لله السم فشربه بثبات وهدووهو بين المحابه وكانوا يبكون وبتحيون حتى ان الموكل بتتله لم يتمالك نفسه من البكاه وقبل ان يتم لفلاله قال وهو مبتسم باكريتون انا مديونون لاسقولاب بديك فلا ننس ان تغيه اياه ثم ارته شجسه ارتماشا خفيفا و بطلت حركته وكان ذلك سنة ٢٩ كاق م وكان شهر تلامذته قد خافوا ان يصابوا بااصابه فهر بوا الي ميغارة وغيرها من المدن و وبعل هنا لك مبادئ استاذ هم الدينية فقا بلها اهل بعض من مدن اليونان بالتبول وتفرع من هذه المبادئ مناهب شتى صاراستما لها في جميع المدارس وفي فلسفة العالم باس وكان حياة سقراط فقيرا بنال معاشه من اجرة تدريسه ولو شاء لصار غنيا غاية من الفقر والمسكنة وإن ما من احد يقنع بما هو عليه من العسر والا فلال فاجابه غاية من الفقر والمسكنة وإن ما من احد يقنع بما هو عليه من العسر والا فلال فاجابه سقراط انك اخطأ ث بما قلته لانك حسبت السعادة متوقفة على الثرة وحشد المال وفي الواقع افي ولو ظهر لك ففري اكثر منك سعادة واحسن حالاً من كل غني متمول لا في لاارى غنيا مطلقا غير المعبود وكلما قنع الانسان بما عنك ولم يطمع نظرى من الى ما عند غيره من الناس قرب من صفة الالوهية

وقال ديوجينوسان سفراط تزوج بامراً نين اسم احداها ذنتينة وكانت في غاية من سود الخلق وكان يجل منها ما شاء الله من غاية من سود الخلق وكان يجل منها ما شاء الله من ما احد الناس لماذا تزوجت بها فقال اردت ان احتمل الاتعاب الناتجة من سود اخلاق الناس دفعة واحدة ومتى حملت زوجتي اصبت من ذلك الغرض. ولم مجلف سقراط كتبا بل روى عنه افلاطون وزنفون ونقلا كثيرا من ادابه

## الفصل الثالث عشر

من اخذ اثينا حتى معاهن انصلكيداس . من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٨٧ حملة العشرة الاف من سنة ١٠٤ الى سنة ١٠٤٠ عظة اسبرطة . حالتها الداخلية . ليماندروس . العدوان في اليونان ضد اسبرطة . محاربة العجم سنة ٢٩٦ . حملة اجبز يلاس سنة ٢٩٦ . تعصب اليونان على اسبرطة ه ٢٩ . صلح انتلسيداس سنة ٢٨٧

حملة العشرة الاف من سنة ٤٠١ الى سنة ٤٠٠ ق م \* لما انتهت حرب البيلوبونيسة وجد في اسبرطة وإنينا كنيرمن البطالين وزادوا بنعى المطر ودبن من المدن اليونانية فكان هذا العدد الكثير من اليونانيين ملا شاغل يشغلم فرغبوا في اثارة اكحروب للكسب وكانت ملكة الفرس منقسمة وقتئذ بيت قورش وارتكز رسيس ابني الملك داريوس وكارب يخاف قورش اخاه وبجنال بما يكنه من الملك كله فعزم على انفاذ مقصك وأنكل على مساعة اليونان وكان يعتقد انه يغوز بذلك بوإسطتهم وإستدعى بعض المطرودين وإعطاهم نقوداً كذيرة فطلب اليهم ان يستجلبوا له بها جنودا يونانية فجمعوا له من اهل البطالة والمطرودين ١٢٠ جدي وطلب قورش الى اسبرطة ان تساعك بجيش فارسلت اليه ٧٠٠ جندي من خيار انجنود وضم مجموع جيشه اليوناني الي جيشه الغارسي وقصد بابل حيثًا كان اخوه وعبريا كجنود الفرات وجاز بارض بين النهرين الى ان وصل الى قرية كنكسا وهناك وجد اعداء فلبسآلة جلاده وإمر بتعبئة اكجنود وترتيب الصغوف فتقابل الفريقان ورنت الفرسان الىالفرسان والرجال إلى الرجال وفتح اليونان باب اكحرب وجادوا بالطعن والضرب وصاحت الابطال ودمدمت الرجال وإنشد اليونان قصين حربية تهيج بالنفس انحمية واستجاروا بالمريخ العاكحرب وهج الصناديد وولت الرعاديد وه سخلعوا القلوب وصلصلت الرماج وزهقت الارواج ودارت كؤوس المنون وتمني انجبان ان لايكون وإقتحمت جنود اليونان مقدمة الاعداء وإنزلت بها صنوف البلاء فلما نظر قورش ماحل باعدائه اظهر الفرح وتهلل بشرا وإنشرح وتبين ان الذبن انزلوا البلاء بانجيوش كانوا في جناج وإحد وكانت الرجال تتدفق عليم اندفاق الغيث اذاهي وكان قورش على رابية وحوله إستماية خيال وهو يلاحظ حركات اخيه الذي كان في قلب جنوده محاطا بستة

الاف خيال فهجم عليهم وإختدق الصفوف وروي انه فتل بيده قائدهم وما زال بغرق الوفهم ويخترق صفوفهم حتى اقترب من اخيه ارتكز رسيس وطعنه في صدره نخرق الرمح الدرع وجرحه جرحًا بليغًا ففاجأً ه اجد اكجنود بطعنة اصابته عند عينه فسقط على الارض بخبط بدمه ولما راي جنوده ما حل بهِ اركنوا الى الفرار بعد ان كمانوا ايقنوا بالنصر فاتبعتهم جنود ارتكزرسيسالى انخيام وقتلوا فيهم وإسروا ونهبوإ وبلغ اليونان انكسار جنود قورش فارتدفل على الاعداء واوقعوا بهم بيمت انخيام وهزموهم شرته هزيمة وفصل بينهم الظلام فدخلت جنود اليونان انخيام وتحيروا حيث لم ياتهم عرب فورش خبر ولم يعلموا بتتله الآعند الصبايج فباتوا وهم شرذمة في ساحة النتال بين جيشين احدها حليف لهم وإلثاني عدى إوحينئذ قوضوا انخيام وساروا نحوجنود قورش الذبن كانوا نحت قيادة أربا وتحالفوا ولما بلغ ذلك ارتكزرسيس ظن انهم انما انتقلوا خوفا فارسل يطلب الهمم ان يستسلموا له فاجابق بقولم ان الفائزين بالنصر لايطلب منهم الاستسلام إفلما بلغ ارتكز رسيس جوابهم عاد الى الخفالبة والمخاتلة ولاطفهم ثم وعدهم بان يعطيهم ما لزم لهم وغير ذلك من الوعود وبعد ذلك يسير وصل انخارجي تيسافرن في جنوده واجتمع بجنود قورش وإخذ في خدع انجنود وحملهم علىالدخول في طاعة ارنكزرسيس وإحنال على خمسة قوإد منهم وسلمهم لارنكزرسيس فامر بنتلم ولماتم ذلكخافت جنود اليونان لانهم فقدوا روساءهم وباتوا بليلة ليلام يفكرون بما حل بهم ولاسيما انهم بجهلون الطرق ولامونة كهم وللاعداء محيطون بهم من كل جهة وهم بعيدون عن بلادهم آكثر من ٢٤٠٠ ك م وكان فيهم شاب اثيني لهدعى زنفون وكارب مجيئة في صحبة احد القواد لينشرح بالتفرج على بلاد جديثا وشعوب مجهولة فلما رأى ارتباك انجنود جعل ينشطهم وجمع النواد المشورة فيما بجب اجراؤه للنجاة مناكخطرتم علم بوجود خائن بينهم كان ينصح للحشمعين إبا لاستسلام لملك الفرت فطرده زنفون وانتخب مع القواد الصغار قوادا كبارًا إستم النيادة الاولى وإحكم نعبئة انجيش وسارفيه يفطع البيد وإنجبال وإلاعداءفي

طلبه الى ان كلولوما في فعادوا عن اليونان فوصل هولانه الى جبال الأكراد فصادمهم اسكانه وجرت بينهم مناوشات نغلب بها اليونان ووصلوا الى ارمينية فقبلم ملكها واحسن منواهم الآانهم لا قول من الصفيع ضررا عظيا ومات كثير منهم وهلك الكثير من خيلم ومنهم من اصيب بالعائم جازوا نهر فاسيس ودفعوا عنهم سكان خاليب وها على حرب ووصلوا اخيرا الى جبل ثيناس فاشر فول منه على البحر الاسود فصاحت المجنود الطليمة استبشارا حتى ظن قائد هم زنفون ان الاعناء هجمت عليهم وكانت المجنود نقدم بالتنامع وكل من اشرف منهم على البحر يصبح حتى زاد بلبال القائد وابقن بحلول البلا ثخب بالفرس يسعى الى حيث كان المجنود وهناك راى سبب وابقن بحلول البلا ثخب بالفرس يسعى الى حيث كان المجنود وهناك راى سبب ودموع السرور بهطل باردة من عيونهم المنتقد مين عادوا النها في وتعانفوا مستبشرين وحيودًا من الاسلمة التي اغتنموها من الاعداء وذلك علامة لانتصار لامز يد عليه فاز به اليونان على الفرس وقاومول به الطبعة التي لا تغلب

وبعد مناوشات جرت بينهم وبين بعض التبائل النازلة بالشاطئ وصلوا الى مدينة طرابز ون اليونان هناك المجاهم وبين بعض التبائل النازلة بالشاطئ وصلوا الى وضحرا وإقامول بالعاب وكان عدد همينند ٢٦٠٠ جندي ولم يعد من قصد هم سوى وجود سفن تجلهم الى اوطانهم وهاك ما قالة احده. قد سئمت السير وقطع المناوز ونقل السلاح والمحافظة على الترتيب والمحرب وخوض الممارك ها انا الان الرى المجر وبودي ان ارى سفينة تجلني الى المونان فا لتي بنفسي على سطحها مستايلا كا فعل عولس. وكان في بظنطية عارة اسبرطية فارسلت المجنود الى قائدها في طلب بعض المراكب فلم يكتم من ذلك واضطروا ان يداوموا السير برا على الشاطئ فكانوا تارة بحاربون وطورا يدافعون حتى وصلوا الى كريز بوليس وفي مدينة تجاه يزنطية ولما المنظ فرنا باز الخارجي وصولم اليها خاف سوه العاقبة فبذل عمم اجمق نقلم الى الشاطئ الاخر من المخليج وهناك انتهى سير العشرة الاف فانهم قطعوا في نقلم الى الشاطئ الاخر من المخليج وهناك انتهى سير العشرة الاف فانهم قطعوا في خسة عشر شهراً ٥٠٠٥٠ كم وحلوا ذها با وإيا با في ٥٠٠ محطة فكان هذا السير

بالظفر في ممكنة الفرس مظهرًا لليونان ضعفهم الذي لم بغفل عنه اجيز يلاس وفيلس واسكندر

خظمة اسبرطة وحالتها الداخلية . ليساندروس \* ان نتائج حرب الله الله الله الله الله الله عرب الله الله ويما الله وينان ومفسة لاخلاقهم فانها ولدت فيهم! المخيانة وزادت الفساد والشراخ جى ان المجنودكانت تعامل الحاربين بعدالنتال الشراعة مناملة وزاد المخلاف والمغضبين الطوائف

اما اسبرطة فانها صارت بعد سقوط اثينا مترامسة على سائر قبائل اليونان ولكها عوضاعن ان تلني بنهم الانفاق والانحاد ليكون الشعب اليوناني ذا فوة يناوم بها اعلاءه الغرس ومجافظ على استقلائه لم يكن مرب همها سوى اخذ الثار مهن كانت تمقته فبعلت في اكثرالمدن انحكم مطلنا وكانت نتخب عشرة رجال ونجعل عليهم رئيسا اسبرطيا وتمدهم ببعض انجنود لاخضاع من بعصي امرهم واجرى هولام اكحكام بعد استلامهم زمام الاحكام نفس ماكان يجربه الخوارج الفلاثين فانبهاجروا في ثاسوس منتلة عظمة وإستلحموا الحزب المضاد لهم وفي مليطة كان ثمانماية من السكان لايقبلون بحكم الاسبرطيب فاناه ليساندروس وحاصرهم حتى اذا اعياه اخضاعهم بالقوة حلف لهم باعظم الاءان انه بهيهم الىما يطاوبونه فانخدعوا وخرجوا اليه فقبض عليهم جميعا وأتام عن اخرهم وهكذا اجرى بكثير من سكان اسيا الصغرى وقال بلوترخوس ان عدد الذين قتلها بهذا السبب لايحصي تمطرد وإجميع إحكان ساموس من جزبرتهم ولم يسمحوا لهمان باخذوا منها الأكساء وإحدّالكل منهم وقال اكزنفون لماكان اللقدموني ينكم كان يطيعه سكان المدن كلها خوفامن العقاب حتى ان رجلًا من العامة كان بستطيع اجراءما بريد ولما وصل العشرةالاف أجندي من بالل طلبواالي اكزنفونان يستلم قيادتهم فلم يتبل خوفا منان ينظر اليه الاسبرطيون بعين الغضب وكانت جماعة منهم يوما مافي محل فانفذ اليهمقائد اسبرطي اوامر باجرآت فلم يطيعوه فقبض على اربعائة منهم وباعهم بيع العبيد

وكان لاسبرطة في ذلك الوقت اساطيل حرية خافظ على بحرايجة من قبرص الى بيزنطية وكان عندها اموإل كثيرة لم نكن نبذ لها كاثينافي تزيبن المدن ونقديم المعارف إلفنون بل كانت تحكرها لاستخرام الجنود حين الحاجة من اهل البيلو بونيسة الفقراءاما المحافظة على هك الاموال فكانت شدية جدًّا فهذا ما كانت تستند اليهِ لندمونة مع شهريها العظية اما اثيبافانها لماكات في مركز اسبرطة نظمت احكامها على خلاف هذه الطريقة وتجببت الظلم والقساوة فانة لم بكن عمد اسبرطة سوست انقوة ااي كابت تمارسها وهي الرباط الوحيد لحفظ سلطتها وإما اثينا فانها كانت تمارس مع القوة العدل وإنحكم وكانت مركزًا للسياسة وإنحرب والقضاءوفوق ذلك كله كانت دار الفنون والصنائع ولم تجري السلطة اللتدمونية شبئا مفيدًا وقد ساراليها الخراب لان الوفًا من اسباب شتى كانت توعز الى الافكار بسقوطها او انحلا لهاوكان بعض هذه الاسباب في اسبرطة و بعضها في اليونان والبعض الاخر في غيرها مون البلاد اما تعاليمليكورغس فلمببطل استعالها في اسبرطة وآكن الاسبرطيبن الاصليبن كانوا يتناقصون بوما بعد يوم فان كثيرًا منهم هلكوا في انحروب وإخربن صارواً من رعاع الشعب لانهم لم بكن بامكانهم انجلوس على المائذة العموميه وقال ارسططاليس في ذلك إن من كان غير قادر على إدا مصاريف تلك المائدة بخسر حقوقه السياسية وقدراي من بقي من الاسبرطيبن اقتراب الموت منهم وذلك لنقص عدهم وقد ذكرنا فما نقدم خوف الاسبرطيبن وصياحيم لما اسر منهم الاثينيون ٤٣٠ جنديا في سفقطرية وقال ارسططاليس ان ارض الاسبرطيين كانت تكفي ليعيش بها الف وخمسائة فارس و ٢٠ الف راجل الاّ انها الان لانقوم بمعاش الف رجل وفي ّ الاجتماعات كان بالكد بيناربعة الاف مجنمع اربعون اسبرطيا اصليا مع الملك والشيوخ وإنقضاة وخلا ذلك انةكان كلما نقص عدد الاسبرطيبن يزيد عدم المساواة وقد افسد اخلاقهم انذهب والنضة لان من كان يذهب منهم قائدًا الي اسيا يعود بالمال الكثير وحب الترف والنعيم والرشوة وغير ذلك من العوائدا اتي اراد ليكورغس ان تصان بلاده عنها حنى ان القضاة وإهل السناتو استعلوا البذخ

وإنغمسوا فيالترف فحذا الشعب حذوه بكثرة النفثة وزادعيث اكعكومة حتىصارت مطلنة التصرف لانعبأ باهل مجلس الامة الذبن لهم حق النقض وإلابرام وكان القضاة وإهل السناتو بجرون مايخطرني بالهم فنتج من ذلك وقوع الشقاق بين درجات الاهالي ولما صارليساندروس الوطني الاول بين الاسبرطيين فكّر في اصلاج حال السياسة في اسبرطة وزع التاج الملكيمن العائنتين المالكنين وذلك ليعطيه لمن استحقه من الاسبرطيين بكثرة الفضائل والحزم املاً بانه بكون ذلك الرجل الذي يستحق الملك بالذكه والمعرفة لانة قد بات عند اليرنان ثفة , فى ارفع درجة منالاعنبارولما علم الاسبرطيون بنيته فرح كثير منهم حتى انهم بنوالة مذايح فحسن بسبب ذلك كثيرون وناصبوه الشر ولذلك لم تنج بقصته ولما مامت الملك اجيس سنة ٧٩٩ تمكن ليساندروس من جعل الملك با لانتخاب املاً بان أيتخب اجيزيلاس وإنكان للملك وربث وهوابنه الذي لم يغفل عن طلب حقوقه فقال ليساندروس للشعب ان ليوتيخيدا س لم يكن ابن اجيس بل كان ابن السيبياد ولم يفعل ليساندروس ما فعل الآلاعتاده ان يتولى اليونان باسم اجيز يلاس ولكنه لم بنجج ايضا في ذلك لامن اجيزيلاس خالف زعمه ولما فبض على زمام الحنكومة اعرض عن ارامليساندروس ومشوراته فالتزم هذاان يلجأ الى اكنداع وقال بلوتر خوس ان كليون الهايقرناسمانشأ لة خطابا فصيحا زعمانة يستجلب به خاطر الاسبرطيين اليه وعمد الى استعال الرشي للناس ليقولوا فيع خيرًا

اما اجبنى بلاس فانه كان قسم الصورة قصير النامة اعرج ومع كل هذه المساوي كان حائزًا على اعتبار القوم بما لله من حسن الخلائق والفيرة وكان في عاية من القناعة وذلك مكه من الفيوت في الملك اكثر من ثمانين سنة فانه كان يشارك المجنود بطعامهم في التنال ويتكي على الصحصحان مكشوف الراس متعرضا لحرارة المهس اما شجاعته فكانت نهازن شجاعة جميع الاسبرطيبن وقد جع معها حدقاً ودراية ومع ذلك لم يكن رجلاً وللتاريخ ان يندد بسياسته وما فيه من التفاضي وفي ما كان لمهسائد وس سحى بالافساد في المكومة وقفت المكومة على موامرة

وقبضت على مسبهما ورفقائه وسالته عمّا حمله على اجراء ذلك فقال انه حرلاانقيد لنول احد في لقدمونة فعذبوه فاصر على جوابه فاما توه وكان بعد ذلك اضطراب داخلي في الهيئة الاسبرطية وإتفاق بين العامة كلها من إحرار وإرقاء كاد. يقير حرباعامة لولم تبادر حكومة اسبرطة الى قطع اسباب هذه النتنة

العدوان في اليونان على اسبرطة . محاربتها الفرس سنة ٢٩٩٠ \* لْمَا رَأْتِ اسْبَرَطَةُ نَفْسُهَا فِي الْعَايَةِ مِنَ البَّأْسِ لِمِ تَتْنَعِ مِنِ اجْرَاءُ كُلْهَا كَانِت تشتهيه أولم يكن هذا البأس سوى نتيجة الانحاد لان اسبرطة كانت قليلة الدخل وإلاهل فكانث لذلك قويها الخصوصية نتلاشي شيتًا بعد شي فواما نصرها فانه كان يكدّر أجميع الذين ما برحوا من انصارا كحرية ومحيها ولم نكن تفعل كاثينا معرمن هم نحت رئاستها فانهااي اثيناكانت نسترجورها بتسهيل اسباب التجر والتيام باعياد هجة ونشراشعارشائقة وغيرذلك من الفوائد وإلملاهىاما اسبرطة فكانت نسلبهركل الاشياء ولانخرج من مدينتها شيئًا وكانت تفرض في كل عام اتاوات وضرائب تبلغ الف وزن وكانت ثأخذ هذا المال وتخفيه في لقد مونية فلا تخرجه مَن هناك وبعد يسير من الزمان شعر اليونانيون بثقل جو رالاسبرطيبن وإسف كنيرون منهر على إيام تراءس اثينا حتى انهم نسوا مــا لحق بهم في ذلك العهد من الاهانة اوراوها محتملة وتْمَكن لذلك عند اليونان جميما بغض اسبرطة وزادته حادثة هي ارـــ شابين اسبرطيهن ذهبا الى بيوتيا فوجدا صبيتين فاوصلا اليها الاهانة وإلاذى تمة اغنصباها وقتلاها وقتلا ورجألااخر نحضراهل التتلي الىالاسبرطين طالبين حقوقهم حكومتها من فلم تصغى اليهم فرجعوا خائبين وذكر وا ذلك عند اهلهم

وكانت ثيبة في اليونان الوسطى تعزو الى نفسها ما كان لاسبرطة من السلطة في اليياوبونيسة ولم يكن بينها وبين اثينا سوى حسد قليل وليس بينها خصام مموصفادة في المصالح العمومية كاكان بينها وبين اسبرطة رغا عن المشاجة في الاحكام والسكرت المبرطة بخمة الانتصار طنت بانها غنية عن كل احد وتشامحت حتى الم تعد تراجي

احدا وازدرت اهل ثيبة لانهم خصوا بانفسهم عشرابولون في ذلفة ورفضت باحنفار طلبهم نصيبهم من الالف واربعاثة وسبعين زنة وهي الاموال التي جالحبها ليساند روس من العجم تسليفا من قورش ومن المال الذي اغننم في الحرب واتحد اهل قرنثية مع اهل ثيبة وجرت مباحثات بين اهل ارغوس وإهل اسبرطة بشان تحديد التخوم فقال اهل ارغوس ان برماننا اظهر فنال لیساندروس وقد اشهر سیفه ان مر پ كان منا امضى سيفاكان له الحق الواضح في تحديد التخوم وكان ميغاري بباحث فرفع صوته فزجره ليساندروس وبالجلة ان اسبرطة كانت تعامل انجميع بالاهانة والقساوة ولما استبدت برئاسة اليونان تركت محالعة انفرس وإنفردت بالمداخلة في المسئلة الفارسية المتعلقة بيونان اسيا وقد بِدا لنا ما اجرته في مساعدة الفرس على سلب استقلالهم قبل حرب ايغوس بوتاموس وبعدها . وسارتيسافرن ألى جزيرة مليطة بقصد اخضاعها لانها شاركت في الموامرة ضد الفرس وإستنجد باسبرطة فبعثت اليه بستة الاف مقاتل وثلاثماية فارس مرس اثينا نحت قيادة ثينيرون الاسبرطي واتحد مع هولاء من بقي من العشرة الاف ااني رجعت مع زنفون وثلاثة الاف منابونيا فسارفيهم القائد وإستولى على برغامة وغيرها من المدن ولكن عدم نظام جيوشه وإستباحنهم المدن اكحق بالاحلاف ضررًا فشكوا جوره فاستدعنه اسبرطة وحكمت عليه باداء ضريبة لم يستطعوفاءها فننوه وإقاموا عوضة دركيداس فهادن هذا القائد فرناباز وحارب نيسافرن ونظم العساكر ففاز بالنجاج وافتتح بلاكا كثيرة ثم دخل خرسونيسة ثراقة فاخضع اهلها وسارالي قاربا حيث كانت اموال تيسافرن اكخاصة به فاضرم فيها ناراكحرب فالتفي انجيشان ولاحت علائج الخوف على وجوه العساكر اليونانية لانهم رأوا كثرة جنود الاعداء ووجود مستجندين بينهم بالاجرة فاضطر دركليداس ان يتوقف عرب مقاتلتهم وخلا الي فرناباز فطلب اليه ان تسيع الغرس للمدن اليونانية ان تحكم بشرائعها وطلب فرنابازان تخرج انجيوش الاسبرطية من بلاد الملك الاكبرومن الاماكن التي حلوا بها وتهادن الفريقان على ان يستشير كلّ منها حكومته وكان ذلك في سنة ٢٠٧ ق م

نجريدة أحيزيلا س سنة ٢٩٦ \* وفي ذلك الوقت سي اجيز يلاس الملك قائدًا لجيوش اسيا وسافر بحرًا في النين من جيوشه وستة الاف من جنود الاحلاف. و في هذه المرة لم يقبل اهل ثيبة وقرنثية بمرافقتهم وإعنذرت اثينا بضعفها وجرى خصام سببه ان البيوتيين القواعن المذبح ضمية اجبز يلاس ويدَّدوا لحبها. وذاك لان اجيز بلاس خالف العادة بتضعيته على يدكاهن غربب عن البلاد ا اتي ضحى فيها فسافر الى افسس ولم ينتقم ممن اوصل اليه هذه الاهانة •وكان معه ليساندروس ودبوان عدد اعضائه ثلاثون وهمن الاسبرطيبن وكانت مدن اسيا حنئيذ في ارتباك عظيمولم يكن يعلم سكانها بجنيفة حالهم ولم يعرفوا السلطة السائلة من السلطنين وهاسلطة الشعب التي كانت توءيدها اثبنا قبلا وسلطة الإيان الني يعضدها ليساندروسالقادم مع اجبز بلاس ليجد اهل ُحز به وكان بظنه الهيسير بالماك كيف شاء وكان لهُ انباع كنير و ن من الذين كانول يأ ثونه و يطلبون حمايته . وما إزال لهُ الفدر الرفيع فانفذ السلطة حتّى ظنّ الباس انه هو الملك وإن اجيز يلاس تا بع لهُ فاغذاظ الملك من ذاك وإبان البساندرو س غيظه مَّا بجريه · فاضطر إلى انخضوع لللك ولكه اراد ان يخنى سقوطه عن الناس فطلب الى الملك ان إيبعثه برسالة الى مكان بعيد . وفي إنباء الهدنة التي استتبت بين دركليداس . |وتيسافرن جمع حيوشًا كثيرة امًا اجيز بلاس فسار مسرعاً الى فريجيا التي بقيت ابدون محافظ وغنم منها كثيرًا . وحيث لم بكرن معه فرسان عاد الى معسكره في افسس وإمر بنهيئة اللوازم اكحربية والاستحكامات وناظر بنفسه اجراءها ولما تمت خدع نيسافرن ثانية وكان ينتظره في نواحي ارقاديا فهاجم بلاد سرديس وتوغل فيها مسيرة ثلاثة ابامولم بصادف معارضاً وفي اليوم الرابع ظهرت فرسان الاعاجم الني كانت منفصلة عن الجنو د المشاة فهاجهم اجيزيلاس بغتة وإستظهر عليهم فشنت شملهم وغنم منهم ٧٠وزية فاوقع هذاالفشل نيسافرن فيحيرة وغضب الملك ارتكزرسيس من انكسار عامله فامر نياتروست ان يسهر الى نيسافرن

فيقتله ويتولي مكانه · فبادر نيثر وست الى اتمام امرا لملك وإظهر للامسبرطيين ا انهُ لم يعد من موجب المحاربة وعرض عليهم الاعتراف باستفلالية بونان اسيا أبشرطان يوود واانجراج المتأخر وإعطى ثلاثين وزنة لاجيز يلاس على ان يخرج من ولايته الى ان يأتي انجول من اسبرطة . فاخذاجيز يلاس المال وسار الى ولاية فرناياز . وإثار انحر ب هناك . وكان ذلك معروفا لدى تبثروست على انه كان يومثرا لتخلص من الحرب وإبعاده منه بايةً وإسطة كانت الاانه عندما خرج اجيز بلاس من مقاطعته شرع في استعال الوسائط الفعالة لاخراج اجيز يلاس من كل اسيا وكان من احسن الوسائط لذلك انارة الحرب في اليونار · فبعث الى تلك البلاد برسول امين واعطاه خمسين وزنة يتصرف بهاهناك اما اجيزيلاس فداوم السير فياسيا وحالف امبر بفلاغونيا وكان اسمة اوتيس وصار على مقربة من دسكيلپون . وكان بها مقام فرنابازالذي التمس من اجيز يلاس ان بقابلهُ فتقابلا ونباحثا في الحرب. فتوعد فرنا باز اجيز يلاس بكثرة العساكر و إلاستحكامات اذا داوم الحرب . ووءده بالمال إن رضي بالصلح فلم يتفقا على امر وإصر اجيز بلاس على التوغل في البلاد . وحينئذ انته رسائل من المبرطة بسرعة العود اليها لوقوع الحرب في اليونان وإنّ وجوده هناك لازم فكذّره هذا الخبر حيث قد فاته بسببه بلوغ مجد عظيم فجمع جنوده وإظهره علىارادة الاسبرطيبن وإبان لهم وجوب رجوعه الى اسبرطة للذتب عن الوطن فبكث العساكر وحزنوا وقالواانهم يسيرون في صحبته لمساءنة لقدمونة فاستناب رجلاني القيادة وإلقى لة اربعة الاف مقاتل وعاد مع البا في في طريق خرسونيزة وذلك سنة ٢٩٤

محالفة اليونان على اسبرطة سنة ٥٠ أوصلحانطلكيداس سنة ١٨٧٪ ان سبب امحرب التي شيت في اليونان كان محالفة اهل ثيوة وارغوس وقريتية ولئينا الذين اراد والمخروج عن طاعة اسبرطة واعظم من ذلك مداخلة تيثر وست فانه كا ذكرنا ارسل رجلامن قبله واعطاه خسين وزنة فوصل المرسل الى الهونان

وفرق المال على خطباء ثيبة وقرنثية وإرغوس ليهمجوا اكحرب بخطبهم. فنعلوا وظفر وإبالغاية من ذلك ووافق تيثروست انه عند وصول مرسله وجداهل مفعمين غيظا من الاسبرطيين و في اثناء ذلك حرى خلاف بين الفوقيين أو إللاوكر بين وعضدت اثينا هولاه ولما انتشبت الحرب كان ليساندروس في خليج كاليبولي فطلب الى اسبرطة ان ترسله مدمًا لَّلُوفَريين . وسار بوسانياس ملك اسبرطة الثاني من جهة اخرى وإتفقا على ان يكو ن الملتقى عند اسوار هاليارتة . وفي الموءنه وصل ليساندروس وحده وكان مرب عادتهانهاذا عزم على شيء لابتأ خر عنه فخرج اليه اهل ثيبة ونفاتلول فقبضول على عساكره وقتلو. . وفي غد ذلك اليوم ً وصل بوسانياس ولم يتجرأ على المعجوم لانه لم يكن بنق بمحالنيه فهادن اهل ثيبة على أن بجهع اشلاء القتلي وكان الثيبيون معجبين بانتصار هموقد تمكنت منهم الخيلامحتي ان احدَّهم كان يمنهن الاسبرطى اذاراه ناكبا عن انجادة او يشبعه ضربًا اليا أوعاد بوسانياس الى اسبرطة نحكموا عليه بالنتل فيرب لاجثا الى ثيبة ومات بها مريضا سنة ٢٩٥ وكان اهل ثيبة قبل وقعة ليساندروس بعثو( إلى اتبكة جماعة في طلب المدد من الاثينيين ولم يكن عند هولاء سفينة وكانت مدينتهم بدو ن سور ولِكَتِهم رغاعن كُلَّ ذاك اجابوا اهل ثيبة الى ماارادوا وإرسلوا اليهم مدمًّا من الجنود فوصلوا في غدوقعة هاليارنة وكانوا مع الثيبيين عندما جاء بوسانياس فحلت مداخلة الاثينيين اهل اوبة وإقرنانيا ولاوكريا وقرنثية وإرغوس على الدخول في محالفة جديدة وحفل جماعة منهم بقرنثية فقال فيف ذلك المحفل تبمولاوس القر : أن اللقد مونيبن كالانهر ا أتى تكور ﴿ صغيرة عند نبعها ونتعاظم كل ما إنتدمت في انجري اوكا لنحل فانه يوخذ بسهولة في خلاياه والهلذع مولم متى خرج منها فلنسر اذا الى لقد مونة ونلتي الاعداء في اقرب مكان او في مدينتهم. وكان هذا ا لنصح مفيدًا لواتبعوه ولكنهم تهاملوا فے اجرائه ولما نمت تعبئة جيوشهموصارت على قدم السيركانت جنود اسبرطة وصلت الى سكيونة وإلتقي انجيشان بقرب نيمة وكان مع المتمالنين ٢٤ الف جندي و ١٥٥٠ قارسا ومع الاسبرطيب ١٢٥٠٠

يجل فوقع الشقاق في عساكر ثبية وعظم الخلاف عند القواد . فانكسريا شركبس وقتل منهم ٢٨٠٠ رجل وقتل من الظافرين ١١٠ رجل ولم يكن بينهم من اهل المبرطة الاصليبن سوى تمانية رجال . وكان ذلك سنة ٢٩٤ . الآ ان هذه الدقعة لم تبطل عزم التحالفين ولكنهم ارتديل الى معسكره بالسكينة . ووتعنذ وصل اجيزيلاس في جنو ده بعدار جاز بثراقة ومكدونية وثساليا بلا مانع. و بلغ كورونة وكمان ينتظرها لتحالفون هناك فجرت بينهم وقعت هاثلة اظهربها اهل ثيبة بسالة حيرت الاسبرطيين وإثخن اجيز يلاس جراحا ملكنة ثبت في ساحة النمال وكان ذلك انتصارًا الأاه غيركامل . و في اليوم الثاني بلغراجيز بلاس اخبار ا سيثة اخفاها عرب عساكره فان كهنون الائيني الذي كان لاجنًا الى قبرص بعد حرب ايغوس بوتاموس كان براقب باعنناء جميع ما بجري في اليونان وقيل انه سارالى المللث الككبروابرم بينها انفاق لم يعرف كنهه الآان اسطولاً عظمًا تحت قهادة كونون ظهر بغتة في بحر فينيقية غالتني باسطول فارسى نحت قيادة فرناباز فسارت اولاً هذه السفن الى رودس وهاج قوادها فنهضوا على حكومتهم التي كانت اقامعها اسبرطة . ثم التقط بسفن كنيرة حافلة بجنطة ارسلها مللتُمصر الي اهل اسبرطة فنهبوها . ولما التفي كونون بفرناباز سارا الى الاساطيل الاسبرطية فوجداها بقرب كنية وكانت ٥٨ سفينة فإخذا منها ٥٠ سفينة والبقية نحطيت او تمكنت من الفجاة لها لغرار . وقتل قائدها وهو صهر اجيزيلاس لانه لم يشا ان يترك سفينته فارطها في المبرنتح علمت وذلك سنة ٢٩٤

وضعفت بهذا الانكسار قوة اللندمونيين البحرية . اما انحرب في البرفكانت لاترال قائمة على كل ساق وإنحصرت حول قرنية . وكان يدافع المتحدوث جهدهم عرب هذه المدينة وسدّوا مدخلي التخيع المحصر والاسبرطيين في المياو بونيسة تهافسد هذا الاجتهاد ما جرى في قرنئية وهوان بعض اهلها اغننه والفرصة يوم عيد لهوقع لما بخصام لم فعجمونا على اخصامهم وناجروهم قتالاً واستمعموهم حتى انهم كانوا يذهون بعضهم في المياكل تحسف المفامج والإصنام . واستفيدوا بالملندمونيين فخرق

ولاه الاسوار العالية واستولوا على ليخة فبات اهل قرنثية مخصريت وفخصه لجيده ببرطة طريق في الخليج فخاف اهل اثينا وثيبة واجتهدوا باجراءا لصلوط, شووط هىانة يسحو لاهل اثهنا ان يجددوا اسوار مدينتهم وسفعهم وأن تعرف ولايتهم على لمنوس وأمبروس وسكيروس ولكرن اهل اسبرطة لم يقبلوا بمسليهم اكفرسونيزة فرفض اهل اثينا الشروط لامتناع الاسبرطيين من قبول الشرط الافهروعادت ب الى جريانها . وكان بين قوإد العساكر الاثينية رجل إثيني اسمة اينية اطمه . وكان على جيش من المستجندين بالمال وقيد رأينا فها نقدم حال هولاه امجيود في اسبا وكان وقتئذ كثيرون منهم في اليونان ولم نظام وترتيب وكان ابناء الوطن قبيل ذلك بمارسون الاعال انحربية ومنهم كانت الرّجالة الذبن كانت تدوريهم جنود بسلاح خفهف وهم من الاحلاف او الارقاء وكانت وقتثذ وإجبات الحندي من واجبات ابن الوطن . ولم تكن الاعال اكعربية مخصوة في قومدون اخرين وكان ما تفرره الافكار في السناتو أو الديوان تنفك الايدي فيساحة الفتال بيسالة وطنية نجل الرجل علىندل النفس في خدمة الدمل ولكن هذه الحال تبعيلت لارالمستحندين بالمال بميلون الى من بكثرمنه بخلاف جنود الوطن الذبن لا يفضلون على حاتيم شيئًا ولو عظما . ولم يكرن لاولنك في الحرب ملك الهة وإنحاسة الوطنيه التي كانت قبلاً عند او لاد الوطن وصارت الان انحرب حرب علم وحركات لاحرب بطش و بسألة وإخنص اينيتراطس باجتهاد عظيمفي هذه الثورة . فانه غير الحلمة قسر من انجنود الاثينية وجمل للدارعين كبيراهية بان اعطاهم دروعا صغيرة ورماحا خفيفة وسيوفأ طويلة فجمعوا قوآة الرجالة وسرعتهم فهذا الترتيب كارن يسهل للجنو دسرعة الحركات وكانا بفيقراطس بشغل جنوده بلاانقطاع ولم يكن قط يعسكربدون عمل المتارس في بلاد الاعداء والاصحاب وهوانذي رنب اشارات العسس بكلمتين الواحدة مخنصة بالفواد وإلثانية بانحرس وفي سنة ٢٩٢ جربت وقعت بين جنود ايفيتراطس وجنود اللندمونيين فاستظهرت جنود ايفيتراط عط برلاءوتتلوا منهماتنين وخسين جندبا ومن ذلك الموقت ذاع لمرعظيم شهرة وإد

قائدهم وصاروا ينهبون ويتتلو ن حتى في وسط ارقاديا وذلك بدون أن يتجراء محالنو اسبرطة على صدهم

وفي سنة ٢٩٠ هاجم اجوز بلاس بناته على طلب محالنيه الاخاتيبن بلاد الورنانيا وهاجم ابنه اجوز ببولس بناته على طلب محالنيه الاخاتيبن بلاد الورجيبن اما الاعاجم فانهم بعد انتصارهم في سنيد تشجموا وإخذوا في المجوم فطر دكونون وفرنا باز النواب الاسبرطيبن مر حجم مدن يونان اسيا وتركوا للسكان الحرية بانتخاب حكوماتهم ثم سارى بالغارة حي بوغاز مسينيا وهناك خربول وادي باميسوس المخصب وإخذوا قيارة ووضع بها كونون حرساً اثينيا . ومن هناك ذهب فرنا باز الى برزخ قرنشية وتخابر مع عدة المتحالفين وختم اجتاعهم على مداومة الحرب واعطاهم ذهبا وكان من نيته ان برجع الى اسيا فعرض عليه كونون انه يتمد بمعاش الملاحين ان ترك له الاسطول وانه يبني السيا فعرض عليه كونون انه يتمد بمعاش الملاحين ان ترك له الاسطول وانه يبني ما كان باقياً من النقود وذلك ليسرع بانجاز الاعال قاتى كونون الى بيرة في ٨٠ مركبا وانجد بملاحيه والنعلة الذين استاجرهم وارسلتهم ثيبة وغيرها من المدن شعب اثبتا على القيام باعال تمسكل وقيمون و بريكس وفي هنه المزة كان يو ددي للنعلة مال الفرس وليس مال الاثينيين

ولما المجر الاثينيون بناء الاسوار اجنهدوا بارجاع سطوتهم التي كانت مقطت امع اسواره . فجزع الاسرطيون من نجاحهم السريع وعزموا على محالفة الغرس على ان يعطوه بلاد يونان اسيا فلم يحز طلبهم قبولاً . ولكن نصيب كونون الذي جذبه تيرببازالى سرديس والقاه في السين ورتبا قتله محتجا بانه خان الملك الاكبر اظهر نوايا بلاط شوشن المحتيةية وذلك سنة ٤٦٢ وعند ما رأى الاثينيون از دياد سلطنهم التي ايديها محالفة الغرس شرعوا في مقاومتهم وارسلوا مددًا الى افاغوراس ملك أقرب صعيف سفينة اعاد أوبر صعيف الغرس وجعلوا ثراز ببول محي المحربة على اربعين سفينة اعاد بواسطنها بحالفة أميرين من ثراقة و يترفطية وخلكيد بكية وقسم من استوس ثماعاد ربع مرور بحر الهنطيش وفرض ضرائب على جيم المدن في ساحل إسياحتي بغلوا

وجرت مناوشة بيناكجنود وإلنلاحين بقرب اسبندا تداخلبها ثراز ببول فاصهب بضربة كانت القاضية وذلك سنة ٢٨٦ وكان الاثينيون ارسلول على اثر ايفيقراطس أ فوصل في المسكر الى الهلسبنطش وداوم اجرا و العمل. وكان رجوع هذه القوة سريعا الى شعبكان ساقطا بلاسلاح مَّا يربع الملك لاكبر آكثر من قوة لقدمونة . ثم ارسلت اسبرطة رسولاً اسمه انطلكيداس الى بلاط شوشن ليمل الملك على محالفتها فقو بل با لنرحاب . وإنفنت دولتا الفرس وإسبرطة على شروط صلح نتلي على| اليونان وهاجم فهأة امل ايجيبة في بعض الليالي مينا بيرة ونحج الاسبرطيون في الهلسبنطش فانهم جمعوانحيًّا من ٨٠ سفينة وسدوا طرق تجارة اثينا فاضطرت هذه الى فبول الشروطااتي نسبت الى انطلكيداس وجع تيريباز نواب جيع المدرث المتمارية وتلاعليهم اوإمر سيده وفيها ان الملك الأكبر رأى من العدل ان تكون مدن اسها وقبرص في ولايته . وإما باقي المدن اليونانية كبيرة كانت ام صغيرة فتكون مستلة ما عدا لمنوس وإمبروس وسكيروس التي تكون كالسابق للاثينين ، وإنَّ كل من رفض هذه الشروط بقاتله مع الذبن يقبلونها وبجاربهم برًا وبحرًا بالمال والرجال ولم بكن شئ اصعب من قبول هذه الشروط لدى اولاد المتصرين في سلينة و بلاتيا الذبن ظفر ول ما لنصر مرتين على الفرس، وذلك العار راجع بالاخص على اسبرطة لانها كما قال بلوترخس في حرب لوكترة خسرت السهادة . وفي صلح انطلكيداس خسرت الشرف لانها هي التي طلبت مداخلة البرابرة الجبرية . وهي أ ا اتي اجرت حكمهم وتركت يونان اسيا لللك الأكبر وإنهدم اساس كل محالفة وكل أتحاديين المدن اليونانية ، ورفض التيبيون قبول هذه الشروط لانهم اضرول بها إمدن بيونيا التيكانت في يدهم من مدة ٍ طوبلة فجمع اجيز بلاس جنودًا على اجبارهم فالتزموالي الرضوخ وكذاك جبرت ارغوس على ان ترفع الحرس الذي وضع في . أفرينيه فانه اصبح عند ذلك سيلاً الى دخول مبدأ اسبرطة اماهنه فلم نخصّ ذاعماً بشيءمن الشروط ولم ترد الي المسينيين مدينتهم حيث ارادت بذلك ان تضعف انجميع وتجعلهم متسومين حولها وننفي وحدها ستحاة وقوية

## الغصل الرابع عشر

سقوط اسبرطة عظة ثيبة الوقتية من سنة ١٢٨٧ الى سنة ٢٦١

افراطا سبرطة مفاجأة كدمة سنة ٢٨٦. بيلوبيد اس وابا مينونداس استقلال ويه سنة ٢٧٩. تجديد المحالفة الاثينية سنة ٢٧٨. وقعة لوكترة سنة ٢٧٦. تخطيط عبداً لويوليس سنة ٢٧٦. تخطيط من سنة ٢٦٨ المينية حوادث أسالية من سنة ٢٦٨ لى سنة ٢٦٦ مداخلة الفرس سنة ٢٦٧ وقعة منتينة سنة ٢٦٦ أفراط اسبرطة مفاجأة كدمة \* قال أكرنفون ان بسبب صلح انطلكيداس نال الاسبرطيون عظيم مجد اما الحاريخ فلم يشهر هذه الشهادة التي هي من صاحب لقدمونة ولما كانت البلاد الهوناكية تحت سيادة التينا وصلت الى اعلى طبقة من المجد والاقتدار ولما تحولت الى اسبرطة سقطت متفهن سبع عشرة سنة ولم نستفد من انتصارانها الاطلاق وعنوا فقد تصرفت مع النيا تصرفا ردينا وعلى هذه المبادى ولاندوم سلطة ظلاً وعنوا فقد تصرفت مع النيا تصرفا ردينا وعلى هذه المبادى ولاندوم سلطة

ولما تحولت الى اسبرطة سقطت متهترة سبع عشرة سنة ولم تستفد من انتصاراتها الا طلماً وعنواً فقد تصرفت مع اثينا تصرفاً رديثا وعلى هنه المبادى الاندوم سلطة وللهاك كان سقوطها سريعا على ان صلح انطكيداس اخر هذا السقوط قليلاً وكنه رجع باكمال فدام رغا عن مضادة اليونات لاسبرطة بيدانهم لم يكونوا معتصين أوم ضعيفون فانها توصلت باذلال ارغوس وترجيع حكومة الاشراف

الى قرنئية لتخليص البيلو بونيسية ولو تصرفت وقتنذ كاكانست في زمن بوزانياس لكان مكنا لهاان تحافظ على المركز الاول في اليونان

ولما اشتهرا تصلح رجع كل من الناس لاشغاله فالفلاح الى حقله والتاجر الى حانوته والعمانية الى مهنو وغيره الى مد بته حتى حضر رسل من اسبرطة وطلبوا من المنتينية نان يهد موا اسوارمد ينتهم حيث ان زمام حكومتها كان في يد الشعب اما السبب الذي جمل المبرطة ان تجنثر اهل منتينة فهو انه ايام كانت الحرب بينهم و بين الارجيبن امد وهم بالمحلفة واظهر وا غاية المسرو ركما بلغهم تقهر الاسبرطيين فتينع المنتينيون عن اتمام طلبهم فسار اليهم اجيز يلاس وخرب اراضهم وحاصر مدينتهم واخذها بان حوّل الى سورهاماه الهروكانت اساسات الاسوار مبنية مجارة القرميد المشوي في حرارة الشعبر

فسنطت فدخل المدينة مع جوده وخرب المساكن ودمرها وفرق سكامها الماربع قري. و بعد ذلك جاء الى اسبرطة جاعة من فيلونطة وتشكوا للقضاة ان الاهاني طردوم بسبب مارستهم نوع الحكومة الاسبرطية وإبانوالم انة لما كانت اسبرطة سائدة كانت المدينة خاضعة ومطيعة فارسل القضاة اني الفيلونطيعيت يطلبون منهم ترجيع المطرودين وإعطاءهم املاكهم فتم ذلك سريعا شنة ٢٨٢ و بعد ان ضرب الاسبرطيون متينة بنوا بلانيا وإمر وا من بقي من اهلها ارب بينوا اسوارهم وكانت هذه الحيلة السياسية على شكلين مختلفين ينتهيان الى غاية وإحدة هي استاط كلّ مدينة كبيرة محالنة في البيلويونيسة لينفرد وإيا لسلطة وإنماض كل مدينة حدومة من مدرث إعلائها وإستعال الدسائس لجلب الناس اليهم . ثم إرسلوا الي المدن البيوتية اناسا تحت برقع المحاماة والقصد بذلك استحلاب السكان البهم وفي السنة الثانية بعث اهل اقتثة وإبولونية وها مدينتان في خلكيديكية برسل الى اسبرطة مستنجدين على ادلىثة التي كانت تنوعدهم بقصد سلب استقلالم وكان لهبب ذلك ان اهل مدن خلكيديكية حيثكانوا من جنس وإحدولم مصانح واحنة تحالفوا على مدافعة كلّ من بهاجهم من الاثينيين والمقدونيين. وكانت اولنطة مركز هن المحالنة وحكومتها المترامسة عليها اما شروط هنه المحالنة فكانت ان كل مدينة تحافظ على تراتيبها بإن يكون لكلَّ من الاحلاف حق التمتع بالحقوق المدنية أوالتملك والتضحية في كل المدن التحالفة ثم حا لفوا عميتاس ملك مكدونية الذي اضطر الابلبر ببن الى تخلبة شاطيء المخليج السرما بيكي الى اولنطة فاز داد وإقوة ثم حالفوا بوتيدة وبالامدنية مكدوينة الكبرى. وكان عندهم ثمانية الاف جندي ومقد ارها من الدارعين والف فارس ثم تقربوا من اثينا وثيبة وكان هولاه الاجلاف قادرين على بلوغ غاية قاصية من نفوذ السلطة في وقت قريب لاتهم عدد كثير أوعندهم المال انجزيل وانخشب الصانح للبنا والمعادن فيجبل بنجا. وكان في جوار مدنهم مدينتان وها اقنطة وإبولونية فطلب الىاملها الفيلونطيون أن يدخلوا في عالمنهم فابوأ نكبرًا فتوعدوهم ان اصرًى فارسل ادل المدينتين الى اسبرطة في

وطلب المد د فاجابهم الى ذلك ووعدت الرسل بالاسعاف وإمرت الفائدا فداميداس أن بسيرفي العساكر لنجدتهم ثم هيأت عساكر اخرى وجعلت عليهراخاه فبيداس وسارفيهم مجنازا ببيونيا وعسكر قرب بلاد ثيبة وكانت حينئذ قسيرب بسبب ما جرى فيها من النتن التي زلزلت النظام وجعلت الحلل فرأى لاونتيداس رئيس حزب الكابر في هذه المدينة ان يستغيد بالا برطيبن على اعدائه فاجابه فبيداس إلى ذلك واظرلة انه منأ هب لمساعدته . وفي بوم عيد سريس كانت النساء جميعاً في كدمة لتقديم الذبائح فلم يكن لذلك الديوان فيها وكان الحرّ شديدًا والطرق خالية . فدخل فبيداس مع جنوده بلا معارض واستولى على قلعة المدينة ثم سار لاونتيداس الىحيثكان اهل الديوان فغبض على إسانياس رئيس انحزب المضادلة وحمله الى كدمة مدّعيا انه يسعى في اثارة حرب جديدة اما من اكحادثه فقد حملت كثيرين على احتقارهذا النعل. وظهرت على الاسبرطيهن ننسهم دلالة الغيظ من فاعله فيبداس وحكموا عليه بدفع عشن الاف دراخة ونزعوا عنه وظيفته ولكذيم حفظول انتلعة لحم. اما اجيزيلاس فانه ما نع عن فبيداس بقوله انه لايجكم على أ ابن وطن لذنب بنتجة آيلة لخير وطنه . ثم ارسل مجلسا مخنطا من اللفدمونيات ومحالفيهم الى ثيبة نحكموا على اسانياس بالموت بسبب ان العجم ارسلت لة ذهباً. لتحده على اثارة حرمب وقدكان شجاعا وطنيا لامئيل له فالتجأ لا ثينا من حزبه نحق اربعاثة رجل هربا عنبب قتله

اماكينية اخذا لا سبرطيبن كدمة وقتايم اسانياس فكانت بجريرة عظيمة سودت تاريخهم وإنماكان لهم بهاعظيم سهولة لاجل حريهم التي دامت فلاث سنين. فاضرت لقدمونة بان خسرتها قائد بن ها افداميداس وتا لوتياس ومثه ما الملك اجيز ببوليس الذي حضر بتجهيزات عظيمة ولم تمضي عليه مدة الآدهمتة حمى قضى بها في سبعة ايام . فوضع جسن بالعسل وإرسل الى اسبرطة وتوصل النائب بوليبيادس اخيرا الى اخضاع الاولنثيبن بان احاطبهم برا وبحرا وقطع عنهم الزاد والمدد فاستغاث لي يطلبون الصلم منه فعنهم اياه بشرط انهم يصاحبون اصحاب اسبرطة و يعادور أعداءها وبحاربون تحت رابتها فاجابوا طلبه سنة ٢٧٩ وسهل خراب هذا العصبة للكونوبين اكتساب خلكيد يكية وثراقة بعد قليل من الزمن كا اخذت الاعاجم في ان تعين اسيا الصغرى غداة سقوط السلطة الاثينية. اما هاتان الخيانتان بصوالح البوزان فقد سبتها اسبرطة

ووقتئذ رجع المطرودون من ليلونطة اليها وإشتكوا متظلين لاسبرطة منسوء ماملة الشمب لمرفجل عليم اجيز بلاس وحاصر المدينة عشريت شهراً فافتحها اخيرًا ووضع بها حرسا سنة ٢٧٦ فكان مذاحملًا جديدًا على اسبرطة ولم تكن تضع بدها على ثيءٌ لاظهار عظتها الاتجلب لنفسها الضغينة وإلبغض من انجبيع يلو يبداس وإبامينونداس . استقلال ثيبة سنة ٢٧% ارب كدمة كانتمن ثلث سنين في ولاية اللقدمونيين وهولاء سلول حكومتها لرويسي حرب الاعيان وها لاوتنداس وارخياس فمارساالظلم الفاحش وافعا انحبوس رجالاً وقتلا كثيرين كما فعل الخوارج في ائينا ثم سخ لها أن الثبيبين الاربعائة اللاجتين الى اثينا مجاولون الرجوعالى وطنهم فعزموا على ذبحهم وإرسل لاوتنيداس حماعة الى ائينا بذلك القصد . ولكن مقاصدهم عرفت فلم يظفروا بالنجاح غيرانهم تمكنوا من قتل رئيس اللاجئين فلا نظر جماعته ما حلّ برئيسهم علموا انهم في خطر ورأ ما ان خبر الوسائط لنجاتهم الرجوع الى ثيبة وهناك وإن كانوا في خطر يكون لمرامل بالنصر وكان فيهرجل اسمبلوييداس وهوشجاع نسيب وذومال وكان مع ذلك عدوًا للخوارج وكان له صديق اسمه بلوبيداس فخطرله ان ينقذ وطنه وكان ذلك بالهامكا الهم ثرازيبول الذي جا من ثيبة لينقذائينا في عهد اكخوارج وفي اثناء ذاك طلب اعل اسبرطة من الاثينيين ان بطرد ل الثيبيين اللاجمين الى بلاده فابى الاثبنيون لان اهل ثبة قابلوهم با لنبول حين لجأ مل الى مدينتهم ايام حكومة الخوارج الثلاثين. وابتدأ حينئذ بلوبيداس الموامزة في اثبنا وجعل براسل صاحبه ابا مينونداس الذي لم يتركه الخوارج في ثيبة الألفقره فكان ينشط الشبان

من اهل ثبيه على مصارعة الاسبرطيين في اماكن الصراع وعوَّدهم التغلب عليهم وإنتشرت موامن هذا المجاعة ووصلت الى بيت حاكم ثيبة . ثم انفقوا على تحديد بوم لاجراء العمل ولكنهم باشروه قبل حلول الاجل حيث حكم بالنتل على رجل ثبي من ذوى الامنياز محب الوطر · . . وسار اثنا عشر رجاً لمن اثينا لا يسبن عياآت خشنة وحاملين المعاول ووراه كلاب كانهم يقصدون الصيد ودخلوا ثبيةمن معابر شتيٌّ متفرقين وإجتمعوا في ديار احد الاغنياء وكان اسمة خارون وإناهم جماعة من الموامرين وكان فيهم رجل اسمه فلِّيداس فيّيا هذا واينة ودعى اليها اثنين من الحكام لوقال انه يكون عنده احسر بي نساء البلد فاتيا مساء فجعل يستيها مداما حتى أتملول وبلغهم حينئذان في بيت خارون قوما من المنفيين فاستدعيا خارون البها وسالاه فاجاب منكرا وهو صافي الوجه ثم وصلت بعد برهة رسالة الى ارخباس منصاحبلة فياثينا يحذره بها ويوضح لةعما هوحاصل فلم بجفل ارخياس بالخرير بل مال عنه الى معاطاة الراح وقال غدا انظر في الاعلل وبهيد برهة وجيزة جاء الموامروري متلبسين لباس النساء وعلى روءوسهم أكلة من الزهر والشوك ونحت ذلك اللباس السلاح وأا تبينوا اعاكين انتضول السيوف ومجمول عليها فامدرما دمها وها لا يعيان من السكر على امر وإسرع فليداس الى السجن وفتح ابوابه وإعلق سبیل من فیه وکانب بلوبیداس و رفناوع، فی بیبت اکحاکین الاخبر بن وها لاونتيداس وهيباتس فاشركوها بنصيب صاحبيها بنادوا بسقوط انخوارج وإمروا بضرب الطبول في جيع انجهات وتتجمن ذلك قاني ورعب وكان في قلعة المدينة ١٥٠٠ جندي مناللقدمونيېنفلوخرج هولاء الي الموامرين لاهلكوهم ولكن صحيح الشعب والنيران الملتهبة والمصابيح المتنتة وكض الناس في الطرق راعهم فكنوا في التلعة لا يتحركون . وإكنفوا بالمحافظة على انفسهم والفلعة وعند الصباح وصل سائر المطرودين مع جماعة من الاثينيين وإفقوهم على ماارادوا وحينئذ اجتمع اهل البلد فبرزله باوبيداس معجنوده بامر ابامينوهاس وحولم الكهة حاملين الاشراط المقدسة وهم يجنون ابناء الوطن على الذبّ عن وطنهم وعن الالهة ولما نظرهم الشعب

صرخ باصوات الشكرولقبوا المطرودين بمحرري المدينة وسموا الثلاثة الذبن اظهروااجنهادا كليابهك الموامق وهمبلوبيداس وخارون وملون حكاما عليهم ومن ثمَّ هجموا على كدمة حيثاً كان جيش الاسبرطيبن وحاصروه فيهافبلغذلك سبرطة فارسلت جماعة من عساكر كانت في بلانيا الى عساكرها فاستظير عليهم الثبيبون ولما نفد الزاد من الحصورين اضطر واالى تسليما لقلعه فحكمت اسبرطة على اثنين من النوابكانا في النلعة بالموت وعلى اخر لم يكن اذ ذاك هناك بدفع غرامة لم بقر بوفاءها فنني سنة ٢٧٩ قال بلوترخوس ان ما جرى من الحوادث عقيب نجاة ثيبة كان سببا لفطع الرباطات التي قيدت اسبرطة بها اليهنان . وكار · ي بلوبيداس مع صديقه ابامينونداس ادركا الوسائط اللازمة لحفظ وطنهم وأول شيء باشراد كان تجهيزها كامل اللوازم لمدافعة الاسبرطيين الذين عدوا الى ارسال جبش لمقاومة ثيبة وطلبوا من الملك اجيز يلاس إن يكون فاثدًا لةفرفض وإعنذر بشخوخنه فاعط.(قيادته الي رفيقه كليومبر وتس الذي سار الي بيوتيا فدمرٌ بعض محال بها وقد حدث من الاسبرطيهن خيانة نحو الاثينيين دعت هولاء ار يتجا لفوا مع الثيبيين وهو ان كليومبرونس كان ترك في تسبيسة سفو درياس مع قسم من/كجنود . فرأى هذا ان يمائل الاثينيين بما فعله فبيداس بكدمة فعزم على ان يكبس بيرةليعوض على وطمه خسارة ثيبة فسارمسا ومعه قسركبير منامجنود ولكنه دهمه النهار قبل أن بقطع ايلفسيس وهي تبعد ١٧ ك م عن بيرة ففشل عمله وبلغ ذلك اثيبا فقدمت عليه الشكوي في اسبرطة بانه طلب مهاجمة مدينة محالفة فنجاه إجيز بلاس نظرًا لحسن سيرته . وكان لاثينا بذلك اهانة عظيمة فقطعت الخابرة مع اسبرطة ويهيأ تالحرب وشادت اسواربيرة وبست مائة مركبا سنة ٢٧٨

تجديد المحا لفة الاثينية سنة ٢٧٨ \*ان اسبرطة لم نقاصٌ سفودرباس بل كانت تجيزه لونجج بقصه لانها توسوست من ابقاظ سلطة اثينا وبسبب صلح انطلكيداس خسرت اثيناً ما كانت قد استرجعته من المدن انخراجية ولذلك لم يعد فيهااحد من محافظي المجر فكثر بو القرصان وصاروا ينهبون المدن والمراكب ويوقعون انخوف والرعب ويضرون بنجارة كامل انجزائر وكانت لاتزال اثينا محافظة على ادارة هيكل دلوس مندس الككلاذة وكان يسهل لها ابدال رابطتهم الدينية الى رابطة سياسية وماكان يلزمها لذلك الامساعدة الظروف فقط فاتنق ارب اهل خيوس وينرنطبة ورودس وميتليني وغيرهم ارسلوا سبعين مركبا الى اثينا وطلبوا منها نجديد المحالفة القديمة التي دعنهم بضعة اعوام بارغد عيش فاجابنهم اثينا الى ذلك بالقبول ونحت بونحو ارستيديس وصارت الموافقة ايضاعلى ان اعضاه هذه المحالفة بجافظون على استقلالية شرايع مدنهم الداخلية وإنهم يرسلون نوابا لمجلس يلتثم في اثيناكان به لكل منهما صوت متساوية وكانت هذه انجمعية لتقرير الضرائب العمومية وتعيبن المبالغ على كل من المدن اما اثينا فلكي ترضي المتحالفين اسقطت حقوقها عن الاراضي التي كانت فسمنها قبلا في انجزر والبرعلى زالات اثينا وخسرتها عند انتهاه حرب البيلبونيسة ثمانها سنت شريعة في اثينا بها تمنع كلاثينيان بتملك ارضا فيغيراتيكة وإشنركت ثيبة بهذه المحالفة فتغيرت هيئها حيث كانت مخنصة بالمجر فصارت بالبرايضا ولذلك صارعلى ثيبة نقديم قوة عظية فيالبرمو لفةمن عشرين الفراجل وخمسائة خيال وعلى ثينا نقديمما تتين سفينة ولما رأت اسبرطة مجالفة هنه العصبة وجدت من اللازم معاملة بامحالفيها برقة فرتبت الضرائب الني كانت نفرضها عليهم بعدل وقسمت المحالفين الي عشرة اقسام وهم اللقدمونيون وإلارقاديون ولايليون وإلاخائيون وإلةرنثيون والميغاريون إوالسكيونيون والغوقيون واللوكريون وإلاولنثيون مع محالنيها في ثراقة وصار أنحديد مابجق لكلمنهم

ثم تجددت الحرب في بيوتياً سنة ٢٧٨ فدخلها اجيز يلاس مع جنوده وخرب الاراضي وبعد قليل التني بجيش الاعادي وهم مناهبون النتال قال نظر الجيز يلاس جنود الالينيين مع قائدهم خابر ياس رجع عن النتال خوفا لانه رأهم باحس ترتيب مسندين تروسهم الى ركيم وبايديم رماحم فهذا المجلوس اراعه على وفرة جيوشه

. |وإقامت اثينا تمثالًا لخابر ياس كانه بالهيئة المذكوره. وفي السنة التالية رجع اجيز يلاس الى بيوتيا فاتلف المزدرعات فتج من ذلك نقص زاد عند الثيبيين آكنهم كانوا يحكرون منها للحرب وتبع اللقدمونيين الى التلال ودرس حركاتهم وإنفق ان التتي العدوإن يوما ونفاتلا فاثخرب بانجراح اجزيلاس في موقعة جرت بينهم فقال لهُ احد الإسبرطيبن ان هذه هي غرة الصناعة الحربية التي علنها لاعدائك وكان لبكورغوس احسن النصح لاهل وطنه الأبجاربول زمنًا طو بلاً عدَّه إواحدًا وفي الربيع من سنة ٣٧٦ سارالملك كليومبروتس مع اللقدمونيين الى بيوتيا ولم يهتد الى مسالك جبال قيثر و ن كما اهتدى اجيز بلاس فدهمه العدو بغتة وإوقع أبوالبلاءالعظيم وشنت شمله · ورأت اسبرطة انهُ لا يوافقها الاقبال في اكحريب البحرية فارسلت ستين سفينة الى الككلادة لتقطع عن بيرة الغلة والميرة وتمنع وصول المددالى اهل اثينا وبيوتيا امااثينا فبادرت الى تهيئة ثمانين سفينة وإرسلنها تحت فيادة خابرياس فالتقى الاسطولان قرب نكسوس وجرى بين انجيشين قنال فكانت الدائرة على اللقدمونيين فانهم خسروا ٤٠ سفينة ولمبغقد الاثبنيون سوسك ١٨ سفينة ولولم نخطر حادثة ارجينوزة ببال خابرياس فيوقف عن التتال لرفع الجرحى وإلتتلي من البحر لكان مصاب اللقدمونيين اعظم. وكان هذا النصر اول انتصارحازه اهل اثينا بعد حربالبيلو بونيسة فعظم شانها عندكثيرمن اليونانيهن وحالفها اهل كثير من المدن و في السنة التالية فها كان اللقدمونيون ينهيأ و ن لتجديد الاغارة على بيونيا هيأ ت اثينا ستين سفينة وجعلت عليها نيموثاوس وهو من سلالة ارسنيديس وبينت لة ما بجب ان يجريه فدار حول البيلو بونيسة وإعاد اهل قرقرة وكفا لونيا وإقرنانيا الى محالفة الاثينيين . وكان لهنه انجملة نتيجة اخرى وهي ان اللقدمونين خافوا على شطوط بلادهم فلم يخرجوا منها وصاربا مكان اهل ثيبة ان إيهاجمواالمدن البيونية وهي نسبية ماورخومينة وبلانها ونقدم بلوبيداس بجيشه الى اورخومينة وكان بها جند من اللقدمونيين فخرجوا قبل وصوله وسارواالي لوكرية ولما وصل بلوبيداس الى المدينة وجد بها جندًا اخرين ارسلهم الاسبرطيون سريعاً أ

فلم يظفر يالنجاج ورجع ادراجه وصادف في رجوعه جماعة من اللقد مونيهن قريب تجيرة فقال احد رفاقه أنّا وقعنا بيد العدو. فاجابه بلوييداس ولماذا لانقول وقع العدو في يدنا ولم يكن عدد عسكن سوى ۴۰۰ جندي وكان الاسبرطيون أكثرمنهم اضعافا فتصادم العسكران وتنازلاودارت الداءع على اللتدمونيبن فوَّلوا الادبار واركنوا الى الفرار وقال بلوترخسان هنه اول مرة علم بها اليونان انه ليس فقط عند شاطيء نهر الايةَر وطاس يكو ن الشجمان بل حيثما تعلم الفتيان ان يخجلها من العار ويتجنبوه ويشير وإالى الجدو يطلبوه تكون الرجال الصاديد وحيثا بخيف العاراكثرمن الاخطاريكون الرجال الذين يروعون القلوب وطلب قوم من اهل قرقرة الى الاسبرطيين ان يتولوا مدينتهم فارسلول اليهم جنودا كثيرة فطلب الباقون من اهل قرقرة مددًا من الاثينيين ولم يكن في الاساطيل الاثينية مال فامراهل المجلس القائد نيموثاوسان يسيرالي بلاد الاحلاف ويأ خذمنهم مالاً فساروصرف وقناً طويلاً فجمع المال لان رقة طبعه لم تكن نسيح لهُ باجبار اهل ّ المدن على اداء ما لايريدون اداءه فانفقت حكومة اثيناً كل ما كان عندها في بنامىفنجدينةوقاصت تيموثاوس بانحرمته الفيادة وإرادت محاكمته نخلصه رجل من اصحابه وإعطيت القيادة لايفيقراطس وكسترانس وإجتهدا يفيتراطس بقرين الملاحين في اثناء السفر وتعليمهم انحركات. وعندما قرب من قرقن إلى عشرسفن ارسلها دنيم ، ملك سراقوسة مددًا للاسبرطين فهاجها واستولى على نسع منها ووصل الى فرقرة فراى ان الذين جاء لينجدهم انتصروا على اعدائهم قبل قدومه ومنذ صارت انحرب في البحركان الاشتغال بها على الاثينيين ونتائجها الحسنة لاهل ثيبة وفيسنة ٢٧٤ انفصلت اهل ثيبة عن المالزتيين ونازلوا مدينتهم وخربوها فخمأ اهلما الي اثينا فقيلم الاثينيون وهكذا فعل الثيبيون باهل ثسبية . وتهددول الفوقيهن فامتعض من ذلك اهل اثينا وخابروا اللفدمونيين بالصلح فكان لتوقيف ابرامه اسباب وفيسنة ١٧٧ اجروا مخابرة الصلح ثانية وكان كليسترانس خطيب اثينا برغب في انها الحرب. ومثله القائدان ايفيقراطس وجزياس لان ملك الفرس وعدها بمال

كثيران دخلا في خدمته . وقال ديودوروس الصغلي ان ارتكز رسيس نفسه نداخل بتوطيد الصلح بين اليونان ليتهكن من المحصول على جنودهم بالملال فيعارب بها العصاة في بلاده وقبل ايضا ان انطلكيداس كان عنه ولذلك بادرت اثينا الى طلب المصاكحة مخافة ان بحصل اتحاد جديد بين اللقدمونيين والفرس فارسلوا كالياس الى اسبرطة ومعهستة رجال منهم كليسترانس فقال هذا للاسبرطيبن انا نقتم المدن كلها فان في كل مدينة حربين احدها لكم والثاني لما فان كما على ا إتفاق لانخاف منازعا وإذا استندنا البكم من يجرأ على منازلتنا برًا وإن استندتم الينا من بتجاسر على مهاجمتكم مجرا وقال في ذلك ديودوروس الصللي ان هذه اول مرة ا نظاهر بها الاثينيون والاسبرطيون بقبول اقتسام السلطة بينهم . وإبرام الصلح على ان بخرج اللقدمونيون نواتهم من المدن مإن يكون انفاق بين جنود الحكومتين البرية والعرية . وإن كل مدينة تكون مستلة ومن نفض شرطا من هذا العبد يكون سائر البونان ضن وكان جل السبب في وضع الشرط الاخيراهل ثيبة فحلف اللقدمونيون على ذلك عنهم وعن احلافهم ومثلهم اثينا امّا احلافها فان اهل كل مدينة منهم حلفوا على القيام بما ذكر . وكانت النيبيون في جملة احلاف اثينا وسيفح اليوم الثاني رأى بلو ميداس ان في المعاهدة اسم ثيبة بدلاً من بيوتيا . فطلب ان تغير كلة ثيبة وما ذلك الأليثبت سلطة ثيبة على بيوتيا فضاد اجيزيلاس ذلك وقال لابامينونداس نائب ثيبة هل لانجق لمدن بيوتيا ان تكون مستقلة فاجابه كلاّ ذلك لايكون الأاذا قلت انه مجتي لمدن لكونيا ان تكون مستقلة فلم يجبه اجيز يلاس ومحااسم النيبيين من المعاهنة وذلك سنة ٢٧١

وقعة لوكثرة سنة ٢٧١% و بعدمضي عشرين يومامن ابرام المعاهنة كان الملك كليومبر وتس أومعه عشرة الاف مقاتل والف فارس في سهل لوكنرة في ييوتيا وكان وصوله الى ذلك المكان قبل ابرام المعاهنة فصادفته عساكر النبيبين وكانط ستة الاف مقاتل امًا فرسانهم فكانيا اكثر من فرسان الاسبرطيين وكان في ذلك

السهل قبورغانيات قتلن انفسهن لان بعض الاسبرطيين هتكوإ عرضهن فنظر اهل ثيبة الى هنه التبورفتذكروا شرورالاسبرطيهن وتناءلوا بذلك وكان قائدهم ابامينونداس ومعهستة حكام للمساعدة وكان بلوبيداس رئيس الفرقة المكرسة وهي ثلثاثة شاب تحالفوإان يدافعوا عرب بعضهم حتى يموتوا وكان ابامينونداس بريد القتال امارفقاره فترددواعن ذلكثم مال اليه أكثر العساكر فعولوا على المنازلة فاحكم القائد المذكور نعبئة انجنود فجعل احسنهم في انجناج الايسر وجعل الصف مغمرفا وجعل الميمنة بعين عن الاعداء وباشر القنال مرب الميسرة وكانت صفوفا كثيفة فيكل صف منهاخمسون جنديا فكانت قوته فيهذه انجهة وإنتحت صفوف الاسبرطيبن وحاول كليومبرونس ان يهاجم انجهة التي تحممت طليعته فهجم عليه بلوبيداس في فرقة فابلوا اتي بلاء فوقع في ساحة الوغي ونمكن اصحابه من نخليصه حّيا الى المعسكر وعادت العساكر منهزمين يدافعون وراء اكحفر ونركول في ساحة القتال الف قتيل لقدموني وإربعائة اسبرطي وقتل من مقاتليهم سبعانة جندى ولما مَّناً وا بلوبيداس بالنصر قال لهم ان وجود ابي حَّيا يزيد سروري فانه يغرح أبهذا الافتغار وكان حينئذ في اسبرطة عيد عموي فاحنفل بها كثيرمن الغرباء وفيما م كذلك وافت رسل لوكتروس واخبرت الاسبرطيبن بالحادثة السبئة فلم يسمح القضاة للاها بي بابطال الزينة وبهجة العيد بل استمروا على ما هم عليه وفي اليوم ذاته وردت اليهم جرين الفتلي فكان كل من بلغه قتل صديق او اخ اوابن خرج في السوق فرحايزين ويبتهج ومن بلغه فرار صديقه اوقريبه بقىفي بيته وهولابس الحداد اوخرج منه حزينا مخفض الراس فلله من قوم تولاهم الحجد الباطل. وقدكان عليهمان يعلمول بوقوع قنيل وجب عليهم ندبه ولم يذكر في انجرية وموملك مدمونة لانها بعد وقعة لوكترة خسرت ماكان لهامن السلطة في اليونان

لوكان على حسب شريعة الاسبرطيبن ان من هرب من انحرب عوقب ولذلك فرّ من ادبر في النتال مخافة انحكم عليه بالشريعة ان يشهر مجرصا ويذاع انه لايستمق وظيفة فطلب الملاك اجيزيلاس صرف النظر عن حكم الشريعة في ذلك الحين كي لا نسقط اسبرطة شان كثيرين من اهلها

تخطيط ميغا لوبوليس سنة ٢٧١ حصاراسبرطة سنة٢٦٩ تخطيط مسَّينة \*أن ا نصار البيوتين خوَّ لهم مجنًّا عظما وحالفهم اهل جميع المدن التي في شالي بر زخ قرنتية وصار لهم احلاف في كل مكان حتى في وسط البيلو بونيسة وكان الارقاديون مشتتين في قرى كنيرة لايستطيعون محالفة احد مخافة سطوة اسبرطة فلاانتصر عليها النبييون حالفوهم وفي ظلهم اخنطوا مدينة عظيمة هي ميغالو بوليس لعجلهها قصبته يبنكون حصنافي مقاطعتهم فنظر الاسبرطيون بحزن الي هذا العيل وإرادوا إن يمنعوهم من انجازه بالحيلة ثم بالوعيد فاستنجد الارقاديون بالقائد إيامينه بداس فبادر اليهمرفي جيش عظيم فنهب لاكونيا و داوم المسيرحتي وصل الي اندمونة التي لم يكن رأى اهلها بارًا غريبة حولها من حينا دخلها الدوريو رب لِ إِنَّ فِحَامِرِهِمِ الخوف ونشوشت حال البلاد . وإمتنع كثيرون من الشعب من احرار [وارقاء عن طاءة النظام وكان من ترفيق اسبرطة وجرد شيخ جندي فيها دمث الزمارم إخلاقه حتى كانت رائفة في الخطر وهو ملكها اجبزيلاس وحلُّ ا يامنيوندانس قبالة اسبرطة. وكان يظن انه بنجاز إليه جماعة كثيرة بعد ثلاثة ايام اواربعة لاسمااذا أنف المردرعات امّا اجيزيلاس فلم يبد حركة ونقدمت خيالة العدو بتصد المدينة وسقهم قوم خائنون في المدينة نحو المائنين فانهم نمكنوا من مكان مرتفع بتصد تسايه للعدو فدارك اجيز يلاس هذا الامروكان من حوله يغريه بجربهم ففكرفي ذاك ورأى ان حدوث فتنة في المدينة والعدو في قبا لنها يجلب خرابها لامحالة فقصدهم وحدى وتبعه رجل واحد وها بلاسلاح وتجاهل بماهم عليه وقال لهم اكمهم تنهمو تماما ماطلبت البكم اجراءه فاني امرتكم ان تسيروا الي هناك إ وإشارالي مكان اخرفي المدينة لاان تحلوله منا فظنواان امرهم مخفي وساروا فتفرقوا ُ في الاحياء وفي الليلة الثانية قبض اجيز يلاس عليهم وعلى غيرهم من اكخائنين وقتل ا منهم خمسة عشررجلًا وهكذا كان على هذا المللئ ان يلاحظ جيشه آكثرمن

مراقبته الاءداء

وكان من العارعند الاقدمين هدم مدينة حتى ان ابامينونداس لم يتجاسر على الهجوم بجميع جيوشه بينابنية المدينة وطرقهاالطويلة خوفا من انبكون فيها اشراك لهُ فاكنفي بتخريب البلادويًّا تركه احلافه ليودعوا ما غنموه من اسبرطة محلا امينا ابتعد من اسبرطة وأكَّنه ابقي بها انراً عظءا وهو تخطيط مدينة مسَّينة في غربي جبل أيثوم وقد هندسها البناوهن البارعون وشاد اسوارها الفعلة الاقو ياءحتىان اثارها الان تدهش الناظر ماسكن هذه المدينة قوما من المسينيين وخولم مع كل من اراد ن يسكن فيهاالحقوق المدنية ويظن ان ايلوط مسينة كانوا السبب في اتمام العمل فانهم اروا بالاسبرطيبن وكان منهم معظرهذا الشعب انجديد وبعد ان اصاب أبامونينداس اثينا بهذا السهم النافذ وجعل على جهتها الغربية مسينة وعلى جهنها الشالية ميغالو بوليس وتيجة ووضع في الاخيرة جماعة لخفارة خرج مسرورًا منالشبه جزيرة ولكنه اني عندالبرزخ ءدوالم يكن في حسابه وهواهل اثينا فان الاسبرطيبن استجاروا بهم وبعدالجث في ذاك اجاروهم ومَّيا ول ٢٠٠٠ جندي وجعلوا دليها ابفيقراطس فعسكر هولا الجنود في البرزج ولمادنا ابامينونداس في عساكره لم يتجرأ أبغيقراطس على منازلته ففتح لهُ طربقا فمرت جبود مراجبين الى بيونيا. قال بلوترخس إعند عود ابامينوناس الى ثببة لم بقابله الحكام والسكان بالنهاني والسروركما كان jعليهم بل شكاه بعض اعدائه لانه تولى رئاسة البيش اربمة الشهر علاوة على المان التي عينت لهُ عند اتخابهِ وجرت محاكمته في المجلس فلم يرافع عن نفسه وقال اني مستعد لمبول الموت ولا اطلب سوى ان بجرر على ضريجي اسم لوكترة وإسبرطة ومسينة فعفوا عنهاما هوفابالأ انفاذ حكم الشريعة فلم يسلم اكحكام بذلك وعامله [اعدان، بما لايليق بهِ وجعلو، في وظيفة صغيرة فقام بها بنشاط وإستنامة. وقال ان من شأن الوظائف ان ترفع قدر ارباج ا ولكن قد يكون عكس ذلك اي ان [الوظائف برتفع قدرها بمن يتولاها

وفي السنة الثانية استعملت ثببة قوتها بما يعاب عليها وهو ان اهلها زعمل ان

اعيان اورخومينة يتموامرون عليهم فاحاطوا بدينتهم نجماءة ودخلت اليها جنودهم فندبحوا الذكوروسيوا النساء والاطفال وباعوهم بيع البهائم وهدموا المدينة حتى السسها ولم يكن ابامينونداس وقتنذني وطنه . وقد كان منع حدوث هذا العمل مرة فبيل ذلك فصارعلى ثيبة ذنبات لايكفران وها تخريب بلاطيا في وقت السلم واشتحاماهل اورخومينة

اما اسبرطة فاول شيء اجرته بعد نجاحها انها ارسلت الى اثينا في توطيد الاتحاد بنها وانفتنا على ان تسلم قيادة المجيش البري والاساطيل الى قائد منها في كل خسة ايام، ووعده دنيس السراقوسي باستجلاب عشرين سفينة والغي مستجند من الاسبانيين والغوليين في اثناء ذلك دعا الارقاديون اهل ثبهة الى البيلو بونيسة فجاء وا مسرعين وسارت عساكرا ثينية واسبرطية لتمنع جنوده من الاجتهاز بالبرزخ فلم بتمكنوا من ذلك وحمل بامينونداس وكان قد ولي قيادة المجيش ثانية فاجبراه ل سكونة وبلينة على محالته، ثم سارالى قرنتية لينازلها فارجعه عنها خابر باس الاثيني وبعد يسير وصلت المجنود الذبن وعد دنيس اهل اسبرطة باستجلابهم فطردوا الثيبيين من البيلو بونيسة سنة ٢٦٩ وفي اثناء ذلك عمل الارقاديون على الاكونيا وخربوا بعض محال بها وفي السنة التالية ارادوا استثناف هذا الصنيع فنصح لم الرخيداموس ملك الامبرطيج في الميوش المنين وانتصر عليهم فصراً عظيا

أساليا من سنة ٢٦٨ الى سنة ٢٦٤ \* ان ما حدث في أساليا وتداخلت بو ثبة جعل لاهل لندمونة فرصة للاستعداد ومات حاكم نسا لياالمسمى يازون وكان قد اوصل بلاده الى غاية من الترتيب لم نصل اليها قبله فانها كانت في خلل من النتن الداخليه وكان بها ثلث مدن كبيرة ننازع الرئاسة وهي ليريس وفرسالة وفيرة وفي سنة ٤٠٤ ثارت عامَّة فيرة بالاعيان وغلوهم على السلطة وسلموها لمرجل يسى ليكوفرون فتحالف على محاريته قوم من النساليين ومَياً لى عسكراً

ونهضوا اليه فانتصر عليهم نصرًا بّينا وآكمن اهل لريس لم يُخضعوا لهُ وكان لها حاكم يسىماربوس فاستنجدبا لبيوثيهن ولارجيهن وإخذ فرسانة ولما مراجيز بلاس| يتلك البلاد وهو راجعمن بلاد الغرس انقذ فرزال وولئ بوليداماس برضا الاهلين وكذا كانت مدن نلكالبلاد لتنازع السلطة فتتاخر حالها الي عهد بازون وهوحنيد ليكوفرون ووريثه فاستجند بالمال ستةالاف مقاتل وعلمهم الحركات اكرية ولم يكن يجل عليهم بالمال فاحبوه ومالوا اليه. فاضطر بوإسطنهم ا مل عدة مدن في نساليا الى قبول ولابته على بلادهم وإبر م معاهدة معالكيتاس ملك ا پیرة على ان یو ٔ دی لهٔ انجزیهٔ وحیث کان اهل به فرسالهٔ مستندین الی اسبرطهٔ حالف اهل ثبية واستدعى بوليداماس اليه واوقفه على حال جنوده وإيان لهُ ممّاصه ' وطلب اليه ان يسلمه المدينة اذا تأخر الاسبرطيون عن المدافعة عنها وإنه يصاكح اهلها بعد اخذها . وإنه اذا ابي ينازل المدينة ويهدمها فوعده بذلك وعاد الى فرسالة واستنجد بامل اسبرطة فلم بنجدوه فرأى بعد ذلك ان ينجز وعده فسلم المدينة اليازون فعامل اهلها معاملة احلاف ولما امتدت سلطة بازون على بلاد نسالياً لقب نفسه بتاغوس ومعناه رئيس البلاد الكبير والشرعي وزاد عدد جيوشه فجعلهم ٢٨٠٠٠ راجل و ٨٠٠٠ فارس ذلك ما خلا كثيرمن الجنود الخفيفة وإمتدت افكا رهكامتداد سلطته وبعد غاياته وطلب اليو اهل ثيبة بعد وقعة لوكنرة ان ينجدهم مجنوده ليتمرخراب اسبرطة فاحنال على التخلص من اجابة طلبهم وذلك لانه زع ان قوة الدولتين المتحاربتين معتدلة فلاتغلب احداها الاخرى ولكنهما نتنازلان حتى تسقطامعا فينفرد بالسلطة ءلى بلاد اليونان باسرها وإذاع بوماانه يربد الذهابالي ذلفي ليضحي للالهة وفرض على قومه ضريبة مقدارها الف ثو رو١٠٠٠٠ راس من سائر الانعام.وذلك ليظهر لليونان فوةاهل شيا ليا وغناه. ولاح لاهل ذلني مقصد ياز و ن فخافوا عاقبة مطامعه ودسُّوا ايه من ينتله . وكان قبل سفره اذن إن [ازاد من الشعب ان يراه بالدخول عليه فدخلت الىحضرته سبع فتيّات وقان ان خلافا بينهن يتقضينةعليهتم هجمن عليه وقتلنة ضربابا كخناجر وهرن الي بلاد اليونان

فقبلهن سكاتها لانهوانقذن الوطن من مطامع بازون التي انتهت بانتها محياته عام ٢٧٠ والمم بنتله احدا خوته واسمه بوليدروس وهو الذي خلفه وقتل بوليدوروس اخوه واسمه بوليفرون وزولى مكانة فقتله ابن اخيه المعروف باسكندر الفريذي وهو من المعناة الظالمين فاوقف على الالمة الرمح الذي طعن بوعم بوليفرون ثم قتل المحكم بوليداماس وذبح كل من لم يرض بحكه من سكان لريس وفرسالة فشغب ادل شاليا من جوره واتحدت عائلة الياذة . فاستنجد وا باهل ثيبة فانجدوهم وارسلوا البهم بلوبيداس في حماعة من المجنود فحافهم الاسكندروفر في حراسه وذلك سنة ٢٦٨ فدخل بلوبيداس الى مكدونية وكان قد ذهب اليها من قبل مهلك امينتاس في حمل المحافزة اثبنا في تلك المبلاد وحمل الحاكم على محافة اهل ثيبة وحمل الى ثيبة اخا الملك وثلاثين فتى من نبلاء وحمل الحاكم على محافزة رهنا على ذلك . وقال باوترخس ان اهل ثيبة بلغوا درجة عظية في الارتقاء بعد له وامانتهم

مداخلة انفرس سنة ٢٦ اوقعة منتينة سنة ٢٦ الحولاطال الخصام في الدد اليونان تداخلت الغرباء في مصالحتهم كاجرى في ايام انطلكيداس وطلب اربو برزان خارجي هلسبنطش وكان له مقاصد خصوصية الخيص اسبرطة من اربو برزان خارجي هلسبنطش وكان له مقاصد خصوصية الخيص اسبرطة من من قبله رجلا يسى فيليسكوس واعطاه مالاً وفيراً . اما اهل ثيبة فرفضول ترك مسينة ولذلك لم يبرم في تلك المجمعيه امر واخذ فيليسكوس في تعيين عماكر لحدمة لتدمونة . ولما رأى اهل ثيبة ذلك ارسلول بلوبيداس الى المللث الاكبر لينهي اربو برزان عن المداخلة في امرهم وفي الوقت ذاته وصل الى بلاط شوشن رسل من السبرطيبن والاثينيين والمرقاديين والاليبن والاليبن والاطيا . وكان اجتماعهم التي وجهونها اليونان تحت ظل مغلوبيهم في مراثون وبلاطيا . وكان اجتماعهم هناك سنة ٢٦٦ فلم بلتغت ارتكررسيس الآالي ذلك الرجل العفيف الذي ارجما

لقد مونة واحترمه لعنته وارتضى بابرام مداهاة معه وامر جميع الرسل ان مجالنوا اهل ثيبة والفرس وتوّعدهم ان ابول بالمجلة على بلادهم وكان اصدار الامرسهالاً لديه وإنما الصعوبة في انفاذه . ولما اجتمعت الرسل في ثيبة ليحلفوا في حضرة الرسول الفارسي على قبول الشروط المبرمة أيين ملك الفرس واهل ثيبة ابوا جميعا ان يوقعوا على المعاهدة . وخرج الارقاد يون حالاً من ثيبة وقال احده عند رجوعه من عوشن افي را يت كثيرًا من الطاهين وباعة الحلوا والسقاة والمجند والمجند اليقولكني شوشن افي را يت كثيرًا من الطاهين وباعة الحلوا والسقاة والمجند والمجند المكلم لم أربينهم رجلاً اما عظمة الملك فليست سوى صوت طبل وكانت نتيجة عندا الكلام سيئة على الفرس لان اليونان تعود وا من قبل ان يستخسوا جنودهم ولا يعبأ والمهم وكل شنشنة شوشن لم تزدهم الاً از دراء واستخفافا

وفي اثناء هذه المخابرات الباطنة التي البست اليونان عارًا دخل ابامينونداس مع ثالثة الى البيلو بونيسة لينسي اهل اسبرطة سرورهم بانتصارهم انجديد على أهل ارقاديا ولكنة لم يستطعُ سوى ادخال اهل اخائية دون سواهم في محالفة ثيبة وفي سنة ٢٦٦ أرسل بلوبيداس الى ثساليا لياتي باسكندر الفيري الى ثيبةكي بصادق على المعاهدة التي ابرمها الفرس فلما رأى هذا العاتي ان بلوبيداس في نفر قليل من الرجال قبض عليه وطرحه في السجن وقال بلوترخس ان اسكندركان في بادئ الامر يسمع لسكان فيرة بالدخول على بلوبيداس وهو في السجن فكارب هذا يخطب فيهم ويرسل من يتول الى اسكندرانة ناقص العقل ظالم يتتل الناس بلاذنوب فكيف لايقتله هو فسألهُ اسكندر لماذانحبان يعجل بمونك فقال ليزيد غيظ الا لهة والناس منك و يعجلوا بموتك . ومن ذلك الوقت منع اسكندرالناس من مقابلة بلوييداس. اما زوجة اسكندر فكانت تزورهُ سرًا وهي فتاة وبججلها انها في دارعات كروجها وعزمت عزمًا ثابتا على اتمام مقصد اجرته بعد منق وهو قتل ذلك الظالم. وإجرى هل اثينا وقتئذ ِ فعلالا بجدوهوانهم حالفوا الظالم اسكندر كيدًا باهل ثيبة وكان ذلك من الحسد وإصطنعوا له تمثالًا وإرسلوا اليه ثلاثين سفينة وإلف جندي وجروا في ذلك على مبدأ اهل اسبرطة وهوان الغابة تبرر الواسطة ويس المبدا وعلوا على مفاجأة اهل قرنية وكانوامن احلافهم ورغبوا في الاستيلاه اعليها لتصن صلاتهم مع ارقاديا فلم يظفر وا بذلك الارب لان القرنيبن حصنوا أمد ينتهم غيراتهم ظفروا من الوجه الثاني . وكان اهل ثبة قد ارسلوا جانبا من العساكر لا نقاذ بلوبيداس فلقيهم اهل ثساليا واثينا وكسروهم بعد القتال ولو لاهمة المامينونداس الذي كان في تلك المحلة جنديا بسيطا لهلكوا باسرهم وفي السنة التالية الماحاد الشعب قيادة الحيش الى ابامينونداس فشخص الى ثساليا وراع اسكندر المخارجي حتى سلمه اسيره وهادنه ثلاثين يوما فاسترجع اهل ثبية حينئذ رجلهم المظهم ولكنهم خسروا نفوذه في تساليا او بالحري سيف مكدونيا اما اهل اثيناً فانهم السند ون من سطوتهم شيئا بعد شي في خضع لم تيموناوس اهل ساموس وفي السنة الثانية ثار خارجي فارسي بلكه فتخي من قسم من خرسونيزة لاثينا ثم اخذوا المنف مدن خرسونيزة لاثينا ثم اخذوا بعضا من مدن خلكيديكية وحالفوا البعض الاخر . فلما نظر اهل قرنية سرعة بقدم الاثينيين ذكروا هجومهم عليهم غدراً نحالفوا اهل اسبرطة وتبعهم اهل اليذورة وفيلونطة وغيره

ولما رأى النبيون سنوط سطوتهم في تساليا ارسلوا البها بلوبيداس في العساكر لمازانها فلنية اسكندر الخارجي في سهل كثير الروابي فنازله مجنوده وانتصر عليه فانهزم اسكندر وجرى بلوبيداس في طلبه لينتله فوقع وحيدًا في ايدي حرس اسكندر فقتلوه وحرن لموته كثير من النساليهن واحتفلوا له احتفالاً لم يجر مثله اما جنوده فطاردت الاعداء واضطرت اسكندر الى ان يتخلّي من المدن التي استولى عليها وبيج سكانها الحربة فعاهده على ذلك وحلف انه يطبع كل ما يامر به اهل شيبة وله اعاد التبييون ما فقدوه من السطوة في تساليا فكروا في انفاذ ذلك في الليلو بونيسة وفي سنة ٢٦٣ ارسلوا ابا مينونداس في العساكر فرح اجبزيلاس في العساكر وكان اهل منتينة قد استدعوه البها . فسار ابامينونداس ليلا الى لكونية ولولم يسرواحدمن جنوده مسرعافي براجيز بلاس باكتبر لاخذت اسبرطة بلاعناء ولولم يسرواحدمن جنوده مسرعافي براجيز بلاس باكتبر لاخذت اسبرطة بلاعناء

لانه لم يكن فيها من يدفع عنها . فلما بلغ اجيزيلاس ما كان رجع ادراجه وحصن المدينة فوصل اليها ابامينونداس فوجدها محصنة ممنعة وكان قد نوى مفاجأ يما ولم يكن يفكر في اخذها بالحصار . ولما رأى مناعة المدينة والخيار الحيط بوحيث كان في وإد ضيق قبا لة المدينة وجيوش الاسبرطيين يتفاطرون اليها سربًا فركب ' في خيالته و رجع مسرعا الى اركاديا ومرَّ بقرب منتينة فرغبت خيالنه في مراجمها فارجعهم عتها سكانها وخيالة الاثينيين الذين وصلوا اليه حين وصول ابامينونداس ولما دنا انتهاء وقت الحملة عزّ على ابامينونلاس ان نخرج بالنشل من البيلو بينيسة . فرجعالي مننينة حيثكان المتحدون مجنمعين وفاجأهم باكجنود وإبلى في التنال فخاض بنفسه صفوف الاعداء ودارت حولة الرجال فناتل طوبلاً وإثخن بالاعداء ثماثخنوه جراحا وهوثابت حتى دهمه بعض انجنود بطعنة أنكسربها العودوبني السنار . في صدر المينونداس فسنط وجرت حول جسك ملحمة هائلة وإخنى اخيرًا جنوده وعاد وليه إلى المعسكر وكان لربزال فيه بنية رمق. وقال الإطباء انة عِوت لامحالة عند اخراج السان من صدره . فاستدعى اليه امين سلاحه وقال لهُ هل درعي لم تومخذ. قال كلاّ وإظرها لدبه ثم قال لمن كان لديه اتي الفر بنين أ منا برجج الاخر وهل لاح البصر لنااوالاعداء. قالوا مو لنا . فنال اموت اذًا سرورًا وإمرباخراج السنان من مدره ليستريج من الالم فاحاط به حينهذ اصحابه وقالوا وإلسفاه تموت بأا إمينون اس بلاعقب. فنال وهو يجني الإلم. لأ فان لي ولدين وها النصر في لكتروس رفي منتينة ثم طلب أن برى قائدين من قواده وكان يركن اليها وها جوليداس ودابغنطوس فقيل له انبها مانا فتال اذا صاكحوا الاعداء ثماخرج السنان من صدره بيك فات. وفي الواقع ان ثيبة قد فقدت أبهان الوقعة جميع قوادها ولم يكن نصرها مع ذلك منررًا بل كان انجيشان المتقاتلان يدعيانه . وفي العسكرين رفعت معا اعلام النصر وكلا الفريةن طلبا إ فتلاها وفى السنة التالية ابرمت بينها معاهة صلح عرف بها استقلال كل من اعمال البيلو بونيسة فاقامت اسبرطة انحجة على ذلك ولم تستفد شيئا لانه لم يكن من

## الغصل اكخامس عشر

حالة اليونان قبل نسلط المكدونيين عليم

عدم وجود دولة متسلطة . تحسين حال المعاملات . نقدم الفنو ن والفصاحة ارتقاء المنسنة . افلاطون وارسططا ليس . سةوط الشعر والمذ ب السياسي . انقسام الاثيابين المستجددين . مغنص

ان اليونان كانول بزلزلون بيدهم سلطتهم وذلك قبل سنة ٢٦١ ا اني نقرر! فيها الصلح بماثة وخمسين سنة فكان الاثينيون سبب خراب اسبرطة والاسبرطيون سبب خراب اثينا والاثينيه ن سبب خراب ثبية . وكانت كل دولة من هاته الدول! بخاف انفصال محالفيها عنهاالي اعدائها بعد اكحروب وسادت فيهممكمة الاستبداد الخصوصي على الانحاد العمومي حتى بات انحاد اليوبان وإعنصابهم مستحيلاً ولا يتتضى الاسف من سقوط ها الدول الاسقوط اثينا وبريكلس لانها انقصتا من انحور وزادنا في انباح البلاد ولم برَ اليونان زمنا احسن من عهد سلطتها . اما دولة اسبرطة فقد تحاملت على جميع اليونان ايّام استبدادها . وإما اهل ثيبة ونسبية و بلاطيا وإو رخومينة فقد تجاو زوا حدّ الاسبرطيين بالعيث والجور . وكان من مقصدهم كاكان شأن اسبرطة بلوغ السلطة بالقوة ولو اطاعهم اليونان لما بلغوا الغاية المطلوبة على ان اليونان فيسة ٢٦١ اصابولشيئا من تحسين حالهم وإن كان انحادهم ما زال مستحيلا وذلك انه لم يعد شعب منشعوبهم متسلطاعلي اخروقلت إنقسامانهم وإنضم كثير من بلدانهم بالانحاد . فصارت اقا لم كل منها منفرز عن غبره . وَكَانِ اسِّ انحادهم العدل وللانصاف فان كلاًّ من الشعوب المحالنة لاهل اثبنا كان لهُ حقّ اعطاء الراي في المجلس العمومي . ومثل ذلك احلاف اهل لقدمونة وكانوا من سكان البيلو بونيسة وقد تحا لفوا على ان كل مدينة يستبداهلها إباكحكم فيها وفي ضواحيها وإستقلت مسينة ولذلك لم يعد عند الاسبرطيهن ايلوط إوجنود ارقاء . ولم يعد باستطاعة هولاء افلاق الراحة بثوراتهم وإما الارقاديون

قبدلاً من ان ببغوا كما كانول منترفين على اربعين قرية سكنول جيعا في إ أميغالو بوليس ومعنى اسمها المدينة الكبرى فتمكنوا بانحادهم مرس الامتناع على الاسبرطيين وسكان البيلو بونيسة . وإما اهل قرنثية فما لول الى نقرير السلام وتوسيم المتجر ومثلهم اهل ارغوس الذبون لم يكن ينقطع عندهم انخلاف والشقاق بسبب الاحكام. وجدداهل اخائية اتحادهم القديم وبنوه على قواعد المساولة وإلعدل والاخاء . وإمَّا العصبة البيوتية فقد كانت في طاعة ثيبة . وإمَّا اثينا فانها اخذت في توسيع البحارة والمتجر وعملت على استجلاب احلافها القدما بجسن التصرف انقدم الفنون. نجاح الفصاحة الفلسفة . افلاطون وإرسططاليس\* ولمارجعالسلم الى بلاداليونان وإنهمك كل من الماس بعمله ظهر كثير من اهل الصناعة والفن نظير ابركسيتل ولد سنة ٢٦٠ وهو من مشاهير النقاشين مارس صنعته في اثينا وإشتهر بتتميمه اصول الصناعة وتمكنومن تشخيص الميئة الوضعيةوهو يعدالاول فيهذا الفن بعد فيدياس ثم بمنيلوس وهو تليذ ابركسيتل وقدانقن فن التصويرثم أنيقياس وهوايضا من المصورين حسن شكل الاليإن وزادها رونفاثم ابغرانور وهومصور ونقاش معا ولة اعمال عظيمة بالصناعتين. وإبلس وهو الذي اوصل فن التصويرالي ارفع درجة بلغ اليها في الزمن القديم وكان بدمن الاشتغال ويعرض اعاله على اصحابه مستشيرًا وعرض صورة فاني اسكف وانتقد على صنع النعل ثم أرفع نظره ليناً مل ما فوقه. فقال لهُ ابلُّس أن الاسكف لا يُطعِع إلى مافوق النعل عند الانتفاد وإشتهر بانقانه النصوبر حتى ان اسكند را لمكدوني لم يسمح لاحد من المصورين بأن يصوره الألابلس وإذن ايضا لليذبب ان يصنع تمثالاً لهُ وقد نقدمت العلوم والاداب في اليونان وحسنوا لغنهم وملاً وها ادابا وبلاغة حتى فاقول سائر الناس حكمة ومعرفة وكانت لغنهم جزلة سلسة. وإشنهر فيهم ايامنذ خطيب اسمه إشينكان غاية في الفصاحة والبلاغة وإحكام المعاني ثم فوكيون وهوقائد انيني اخذا محكةعن افلاطون وإكسينو قراطس وإشتهر بالبسا لة والفصاحة

معاً . وإفلاطو ن الشهير ولد سنة ٤٣٩ ق م في مدينة اثينا وإوتي الحكمة وإلعارا فلقبوه بالالمي وكان اسمه ارسطوكليس ولقب بافلاطون لعظر جسمه وإتساع جبهنه وكتفيه وإمتاز بالفصاحة وإخذ اكحكمة عن سقراط ولزمه كثيرًا ولما مات استاذه لحق بالعلماء وإنمكاء وكان يجادل وبباحث ولما بلغرمن العمر تمانية وعشربن عاماسارالي ميفارة ومنها الى مدينة القيروإن وهناك قعلم العلوم الرياضية وكان استاده فيها ئبودوروس ثم سار الى ايطاليا لوسمع الفيثاغوريين. وهم فيلوليوس وارخياطس الترنتي وإوريتوس ولم يكفه ما نعله بل سارالي مصر ليسمع حكامها وكهنة با . وكان من نيته المسيرالي المند لياخذ عن المجوس وعاقه عن ذلك حدوث الحرب في اثبنا ولما تم اسفاره عاد الى اثينا وشارك في الحرب مع المجنود الاثينية سية اماكن شتى وقدم صقلية ثلث مرات وفي الاولى كان عمره اربعين سنة وكان قصده بذهابه ارب بری جبال اتنا الناریة ثم سار اتی سرافوسة ولقی بها الملائ دنیس الظالم فحملته انجسارة على مخاطبته بامور ملكه فامتعض الملك وكاد لو لا شفاعة ديون وإرسطوميت يهدر دمة على إنه سله لبوليداس وهو رسول ملك لقدمونة وكانمن اعدا افلاطون فتحامل عليه ثمباعه في ايجينة .وكان اهل تلك انجزيرة قد قرروا قتل من يقع بيدهم من الاثينيين فشفع بافلاطون بعض من آكابرهم وقالوا إن هذا القرار لا ينفذ بمن كارب حكما كافلاطون وإكتفوا بان باعوه فاشتراه انيكريس القيرواني بعشرين و زنة وإرسله الى اصحابه في اثبنا ، ولما بلغ الملك دنيس خبرنجاة افلاطون خاف ان مجل الناس بكلامو على مقاتلتو فارسل اليو يعتذر فاجابهٔ افلاطون ارح فكرك ما تخلف فان في الحكمة شاغلًا يمنعني من المنازل الى مثل هنه الاعمال . وكان ذهابة ثانية الى صقلية ليرشد دنيس الاصغر و يسالة في تحرير رعيته ومعاملتهم باكحلم وبقي لاجل ذللك اربعة اشهر ولم بجده اهتامة نفعا لان دنيس لم يعدل عن الظلم فعاد افلاطون الى اثينا . وكان دنيس يبالغ في أكرامه إو يرغب اليه في البقاء عناه . وقدم صفلية ثالثه يسأل الملك ارجاع المو زبر دبون الىالرضا فانه كان قدنفاه وبرجومنه ثانية ان ينكب عن الظلم فوعده بقبول

سواله ولم يف فلامه افلاطون على ذلك وندده حتى امتعضالملك ولم يستطع صبرًا وعمد على قتل الحكيم ولكاد بتلفه لولم يرسل ارخيتاس الترنتي رسولاالي الملك في سفينة يسألة في افلاطو ن وإن برسلة اليونخلي دنيس سبيلة وزوده فانثني افلاطون راجعا الى اثينا فنابله اهلما بالاكرام ورغبوا اليوان يكون في حكومنهم فابي وقال لافائت ليمن ذلك حيث كانت اخلاق الاهلين وعوائد همسر يعة التغيبر وكارن مع ذلك طائر الصيت بعبد الشهرة محبوبا عند اليونان كافةً وقد قضى حياته عزببا وكان عنيفا قنوعا قانتا متسلطا على هوى نفسه لا يغضب ولايكثرالضحك وقيل ان فتي مرح تلامين الذبن لزموه سار الى بيته فلقي اباه غضبانا فعجب غاية العجب وقال انه لم برَ قط استاذه على مثل هذه الحال وقد فقد الكثير مَّا كتبه افلاطون ولم يبق من ذلك سوى اثنتي عشرة مقالة | من نوع الخاطبة نقسم الى ثلاثة اقسام. الاول في السفسطة. الثاني في كيفية نعلم الشبان . الثالث في واجبات من بلغ الرجوابة ونقسم من وجه اخر الى اقسام غير| هذه وقد تبع فيمذهبه ثلاثة من انحكاء فتبع هرقليطس فيالطبيعيات والمحسوسات وتبع فيثاغو رس في الالميات والمعقولات وتبع سقراط في الشرائع والاداب وروى عنه لوقر يطس في كتابه المسمى اراء الفلاسغة . وقال ان افلاطون قال بثلاثة اصول الاله والمادة والادراك. وقال الاله يشبه عقل العقول والمادة هي مبدأ التوليد والنساد ولادراك جوهر روحاني قائم بذات الاله . وكان الناس بقولون ارني افلاطون يعرف الاله الحنيقي وذلك ما وقف عليه من كتب العبرانيين. وقسم افلاطون في كتابهِ الألمة الى ثلاث مراتب علوية ووسطة وسفلية . وإلعلوية يسكنون الساء ولارتفاعهم لايستطيع الناس مخابرتهم الأبواسطة الوسطة وهولاءهماكجرن ووزرا العلوية لانهم يوصلوناني الناس الاوإمر ويقبلون الضحايا والنذور وكل منهم يحكم اقليا من الارض وهمالرومساء في الكهانة والمخبرون بالغيب ومعبرو الاحلام وزعم ان عناصر العالم وكل شيء فيهِ ممتلىء بالالهة السفلية وقال انهم يظهرون حينا ويخنفون. وقال بالتناسخ وزعم ان النفس مركبة من جزئين جزء جساني وجزء روحاني . وإنها موجودة كانجسم ناني من السماء لتدخل الاجسام ونبواها ثم نعود الى جسم اخر وهي ونبواها ثم نعود الى جسم اخر وهي نتقل دائما من اجسام طاهرة الى اجسام نجسة ومنها نتطهر ثم تعود الى السماء ومنها الى الارض . وكان يزعم ان الارواج لانسى ما علمته سابقًا في ادوارها الاولى ولذلك كان بقول ان المعارف ليست جدية بل هي من تذكار ما سبقت معرفته وعلى ذلك حل قوله ان الارواج سبق وجودها في الاجسام وكنب اشباء كثيرة غير هذا لا محل هنا الذكرها . ونوفي هذا الحكيم في سنة ٢٤٨ ق م وكان عمره احدى وثمانين سنة

ارسططاليس \* سيرئيس الحكا وكانت ولادته في سنة ٢٠١٤ ق م في سنا جبرة من مكدونية واسم ايه نيقوما قوس كان طبيبا وصديق امنتاس التالث ملك مكدونية واست ابو ارسططاليس في حداثة سنه فرياه وصيه وقيل انه لم بحسن تربيته ولذلك اضاع زما من صباه بالفجور والقبائح وما شأكل ذلك حتى انفق كل ما له وعهد الى تعلم صنعة فاخذ في نعلم صنع الحراب ولم تكن هذه الصنعة موافقة لذوقه فتركها وسارالي اثيناسنة ٢٦٨ وكان عمره نماني عشرة سنة فدخل مدرسة افلاطون وقرأ عليه عشرين سنة واشتهر حيئذ بكتاباته . ولما كان ما له يسيرًا جعل يصطنع ادوا ويسعم من الماس في اثينا

وكان قليل الاكل والنوم كثير المطالعة والدرس وكان يخاف ان ياخذه النوم طويلا فيضع طست نحاس بقرب فراشه ويحمل كرة من حديد في يك ويجعلها خارج النحاف حتى اذا استغرق بالنوم سقطت من يك الكرة في الطست فصوتت فينتبه ويمود الى درسه . وكان نابغا في النعلم فائقا رفاقه التلاميذ وكان الف كثيرًا اراد استاذه حتى ان بعض التلاميذ كانوا بنضلون رأ به على رأ ي الاستاذ

ثمارسله الاثينيون سفيرًا لقضاء بعض انحاجات الىالملك فيلبس ابي الاسكندر المكدوني فسارارسططاليس واتمماانتد بوهاليه . ثمعاد الى اثينا فوجدان كسينوقراطس

قد انخب معلا عوض افلاطون فرأى من العارسكونه مع اشتغال آكسينوقرإطس إبالتدريس فانشأ مذهبا جديدًا وشرع في نعليه فطارصيته وإشنهر بالحكمة والسياسة فرغب فيلبس المكدوني فجاستجلابه البه لجعله مهذب ابنه الاسكندر وكان عمره وقتئذ اربع عشرةمنة. فسار اليهارسططاليس وازمهُ تماني سنوات فكلف بهِ فيلبس وعمر بلداستا جيرة وطن الحكم. وكان قد لحق بها الخراب من الحرب وعاد ارسططاليس بعد تمانى سنوات الى اثينا فقابله اهلها بالاكرام لما نالم من أكرام فيلس بسببه فسكن ارسططاليس فيمكان يسي ليساو بني فيه مدرسة وإقبل على التدريس فتقاطر اليه الطلبة وسموا للشاة لانهُ كان يقر بثهم ماشيا في ظل الانتجار وهم يتبعونهُ والشنهرت مدرسته لتوارد الناس اليها من جيع انجهات فطار صيته و بعدت شهرته. وصاربينه وبين الاسكندر خلاف شديد قيل انةبسببالحكم قاميسينوس ابن عمته الذي كان قد اعنني بناديبهِ ولما ترك ارسططا ليس الاسكندر وقفل إلى اثينا جعل قاميسينوس من حشمه فكان لابهاب الملك ويطيل اللسان ويوضح له خطاه فامتعض الملك من تحامله عليه وإراد كين وإجرى هرموليوس تلين فتنة فاتهم هوبها أوقتله بلا حجةفهذا ماسبب غيظ ارسططاليس وزعم بعضهم انغيظ ارسططاليس حمله على المشاركة في فتنة انتيباطر وإنه اصطنع السم الذي دسوه الاسكندر

وقد قسم ارسططا ليس الفلسفة الى قسمين فلسفة علية وفلسفة نظرية فالعملية ما تستفيد منها قواعد تستفيم بها التراتيب العقلية كالمنطق او نفيدنا حكما وإمثالاً لترتيب معاشنا ومعادنا فهان في اتحكمة العلمية والسياسية. والنظرية تبدي اتحقائق العقلية اكنا لصة ومنها الالاهيات والطبيعيات وقال اصول الاشياء الطبيعية ثلاثة وهي العدم والمادة والصورة

ولمامات الاسكندرسة ٢٦٢ اضمى ارسططا ليس عرضة لسعابة حساده فقالط المدن المسابة حساده فقالط المدن المرتخرج من اثينا قبل وقوع الحكم عليه وقال انه بمنع الاثينيين بذلك مر الرتكاب ذنب جديد على الفلسفة بعدما صنعوه بسة راط وسار الى جزيرة او بةوسكن في مدينة خلكس فيات بها سنة ٢٢٦ وله من العمر ٢٢ سنة واختلفت الاقوال ب

موته فِفال قوم انهُ مات قراً لاختفاه سبب المدّ والجزر في جمراوريب عنهُ وِقا ل اخرون انهُ التي نفسهُ في ذلك الجر قائلاً ان يحراوريب ابتلعني لائي لم ادرك كنههُ والبّت غيرهم موته بالنولخ

قال ارسططالهس في كلام على السياسة . خير المحكومة ما كان رئيسها وإحدًا الاما كانت جهورية متعددة الاحكام ومثل ذلك المجيش فانة اذا كان رئيسة وإحدًا وإحدًا بخضع لاحكامه فيظم مخالف المجيش الذي تعددت رو ساوه و برهانة ان الحاكم الذي يضبط سينج بن الحكم بسرع بانجاز ما بتضهه فتروج الاعال بخلاف المجمهورية فانه يقتضي لانفاذ الحكم فيها اجتاع جماحة الحكام للمشورة والبحث فيجادلون ويتخالفون والكثير منهم لا بتجمون بصلحة البلاد وكل منهم يوثر ما ينفعة وربا اختلفوا فلا يعرمون امرًا وينشأ عن ذلك التاخر والدمار اما الملك المنفرد بالحكم فان من مصلحته دولم ملكه وذلك يتم بدولم قوة الملكة فلا بدوان يفرغ ما في وسعه المحافظة عليها ونفها

وسئل يوما ماذا يكسب الكاذبون بكذبهم فاجابهم ان لايصدقهم الناس ولي صدقول . وكان يفول لتلامذته وإصحابه العلم للروح كالنور للعين وقال لا ينكر ان تحصل العلم متعب مرولكن ثمرته حلوة . وسئل عن الامال فقال احلام نائج . وقيل له ما الغرق بين العالم والجاهل فقال كالفرق بين الحج والميت وسئل عن الساب نقدم المدارس فقال ان يعد الى ادراك من سبق ولا ينتظر اب يدركه اللاحق وسمع وجلاً ينخر بكونه من مدينة عظيمة فقال له ليتك تنخر بما يوهمالك المالوطن العظيم وكان يقول وهو يفكر في حال الانسان . من الناس من يحرص على المال و يجمع المحطام كانة آمن من الحمام ومن الناس من يصرفون الاموال ويسرفون كانهم يتظرون الموت في الند وسئل بماذا نعامل الناس فقال بما تحبون ان يعاملوكم به وقيل له ما امتهازك بالفلسفة فقال اني عملت بالارادة ما لم يعمله سواي الاخوفا من حكم الشريعة

سقوط الشعر والسياسة في اليونان وإنقسام شعب اثينا \* إن السقوط [ كان في جهتين مماستين ولا ربب في تولد احداها من الاخرى وهما فن الشعر والسهاسة اوحب الوطن فارس الفصاحة وإلنلسفة تغلبنا على الاول فطردناه والخوف والثقاء انتصرا على حب الوطن فنفياه . فلم يعد يسمع اليونانيون تراتيل الاشعار الشائنة وتكدرافن انمهم بعد صفائه في صدر دولتهم فما من منشد لشعر اوميروس او سوفوكليس اواريسطوفانوس فكانما العالم قد شاخ فلم يعدله الى . |الصفاء من سيول فحق لليونان|ان يقولوا لم يعد نحت الشمس شيء بري وجاهم عيض الشعراء حكماء وفلاسفة ينظرون في الامورمد ققين و بجثوري في الاصول والفروع ومجللون ويركبون فمزق هولاء انحكاء سترايزيس البامر النزويؤ وإلباعي اتنزيبن . لاجرمان في ذلك لنفعا للعلم عمما حيث كان يقرب الصواب وبنبر الافكار ولكنه ابعد الانس فالوداع لمسافر لايعود الوداع لنتراتيل الشائقة والنشائد الفائفة وإلسلام علىالمعاني الرائنة التي تخترق القلوب فتىفي الكروب وتدخل اشعنها النفس فتنبر حين تساقطها كالدرمن فم اومبروس الشهير وتبث في الافكار حبّ الوطن وتجلوعنها محن انحزن وإنحزن في المحن وهي متناوحة يفوح منها مامخجل ارجالنسيم حين ينشدها تيرني وسيمونيد وبندارو بطل مراثون العظيم وإثرذلك في الاحكام اما انقلاب الحال الاولى فهويسير بالسبة الى انقلاب الاحكام فان هذا فاثت لايرد حيث فقد الاثبنيون والاسبرطيون مبادئهم في الاحكام فاستخسوااننسهم بعدان كانول يستعظمونها فانه لم يكن عندهم عظيم فرق بيمت الشعب والرومياء وماكان امتياز هولاء عن الشعب آكثر من امتياز قائد الصف الاول من المجيش عن قائد الصف الناني وقد انقلبت هذه الحال وعاد الاثينيون الىعبادة ابطالهم فاقاموالهم التماثيل وإنقضي عهد العز وإلانفة وربما انبتت اليونان رجالآ عظاما بعد ذلك غيرانة يتعذرعابها انبات شعب عظيم وقال سفراط فاصاب انه لم يعد في ائينا اثينيون قال فقدنا في مصر ٢٠٠ سنينة بملاحيها وفي فبرص ١٥٠ سفينة وفي ثراقة ١٠٠٠ مقاتل منا ومن احلافنا وفي صقلية ٢٠٠ و جندي واخيراً في الهلسبنطش ٢٠٠ سفينة ومن يستطيع حصر خسائرنا الكثيرة وحسبنا ان نيول اننا في كل عام تتكبد خسارة ونحنفل لحزننا وتأ نينا جماعات من جيراننا اليونان يشمتون بنا اكثر من مقاصمتنا اكمزن واحتلات قبور بلد ناجيث رجا لنا وتوطئه بدلاً منهم الغرباء وكثروا فينا وحملوا الينا عوائد وادابا جدينة ولوكان لهولاء حمية وطنية لعادت اكمال الى نظامها ولكن اتى بكون ذلك وهم قوم لم تنبت اصولم في اثينا ولم يتغذوا بكلامها واخبار تاريخها فقد سام دمستين ما راءه في الدبوان من خنة واهال خلافا لماكان يرى من الوقار والاهتام وقد صارت اثيها نناير قرطينة كثر فيها الزهو واللهو واشتغل بها اهالما

ولم يكن انتشار الناسنة ليزيل هذا الهارض ولكنة كان يزين فان ستراط والدنة كان يزين فان ستراط والدنة كانوا بتوايون ان العالم باسع وطنهم و يعلمون مع افلاطون احتمار المجسية ومع زينون تسوية انحرية بالرق وكانت تك المبادى، ننال وتذاع في اماكن الاجتاع العمومية وقال الكميس فلشرب ياصاحبي سيكون فلنشرب ونصرف المحيوة بالسر ورماد امت اسبابه ممكة فلدم العاماموالشراب ما المفضائل والسنارات وقيادة المجيوش الأمجد باطل واحلام باطنة والموت سيد فيك في يوم قدرته الالهة في ذا يتى بعن وما الفائدة ان لم تكون الذذت بالإكل والشرب وما خلاذلك فهو تراب بريكلس وكدروس وقيمون

المستجندون \* انحال التجدبالمال وجدمنشرًا في اعصر شي في ا طاله المنفسة وفي الموالم المنفسة وفي قرطاجة وفي الشرق المنظم وفي قرطاجة الناحرب السنين الثلاثين. وفي عادة شنى عادة بيع الدم والبسالة والدخول في الخطار لا تدعو اليها غابة سامية وقد نمت هذه العادة عند سقوط المونان حيث تعود العلما المسير الى قصر الملك الاكبروا ستجند منهم كنيرًا فجنوا المال وبذخوا وتناسوا حقوق الوطن وتهافتوا على القبائح حتى اذا عادوا الى اوطانهم نشروا ما اختوج عن

الفرس من عوائد النرف والبذخ وربما ماتوا في النرس كانهم لم بخاتوا يونانيهن! وذلك جيعه مضر" باليونان ايما ضرر وبات كل باسل يطنع الى تحصيل المال فيسيرالى الفرسوقد عُلم انهُ كان في عهد داريوس حين جرت بينهُ وبين الاسكندر بعيد العهد الذي نحن بصدده اربعون الف مقاتل من اليونان عنداً لفرس وانتش ت هذه العادة في الدنان اضا فكانت كل ملكة فعا تستحيد الرحال

بعيد العهد الدي حن بصدده اربعون الف من اليونان عدد العرس والتشرت هذه العادة في الونان ايضا فكانت كل ملكة فيها تستجد الرجال ونقوى به حتى لا يعود بامكانها تركم وصارت اليونان سوقا كبيرًا يتجر فيه بالبسالة والقلوب وقال ايزوقراط الماني العدد الكثير والمال اليسير ونستجد المجيوش بالمال كا ينعل الملك الكيروكنا في ما مضى نستخدم الارقاء وغيرهم في الملاحة ويكون جنودنا من رجالنا اما الان فنستجند الغرباء ونحل ابطالما على دفع المجاذبف وهكذا اذا خرجنا الى ارض عدو بغدر المائك الاتينيون الذين يدعون التسائل على اليونان جيما وفي ايديم المجاذبف على اليونان جيما وفي ايديم المجاذبف على اليونان جيما وفي ايديم المجاذبة من وامام مجاعة المستجندين بالمال وهم غرباء وعليم سلاحنا ولم انتقدم وإذا اشهرت حرب نادى القوم جند واعشرة الاف جند واعشرين الخافة حارت المجتدية مهنة

وهكا فندت العماند الحرية وصارجنود الوطن من غيراهاء مابنا الوطن يسعون لكسب مال على اي وج كان واواقتضت الحال ان يتجدوا في جيوش اعداء وطنهم

ضعف المحبة اليونانية الشعبية \* ان حب الوطن يغتفر يوكثير من الاغلاط وكان اليونان وطنان مدينتم وفي في الاول و الأذة ثم اخذ في التدافص هذا الميل في داخلية اليونان وكاد يحي في بلادها الخارجية اما اتحاد القبائل اليونان فند كان ضعيفا في اختن المامم غير انهم كانوا وقتلذ احلافا على الغرباء والما قدم مرد رئيوس هذا يا ملكه الماثينية بن وضوها بيسالة تعادل بسالتهم في دفع جنوده ولكن بعد كرور قرن انقلب المحاللا فكانت اسبرطة وثيبة واثينا نحالف الملك الاكبر ونقبل رشاه فتطيع امن ووقع الشقاق في قبائل اليونان حتى فضلوا محالفة الغر يبعلى

موادعة بعضهم بعضا <sup>فتستنج</sup>د قبيلة منهم بالغرس ثم نحالف اخرين وهكذا يكون على الدوام للغريب بدفي اعالهم

والخلاصة يظهر مع ذلك انه بعد موت ابامينونداس لم يظهر سقوط الميونان فانه اذا ضعف بعض فنون ادبية فند كان ضعفها سبيلاً الى نتوبة غيرها وإذا سنطت الدول التوية الكبيرة فند كان سقوطها نافعا للمالك الصغيرة وإذا كان الشعب فند حميته الوطية فا برح في الميونان رجال نظير ليكورغوس ودمستين. فلاج انه يمكن الميونان ان نتبت زمنا اخر قبل ان نتلاشي لان الشاط والمحمية المجدية لم تكن همدت في شية ومكدونية والاثينيون سيذكرون غير من اسم الذي يعرفون به ماما انشام اليونان الى جماعة واحمة فند فصم وحب الوطن عندهم قد ضعف ولكن حيث لم يكن بتوعده عدو غريب راً وا ان الانضام وقتنذ لا تمس اله المحاجة

فيظهران الدينان نثبت ايضا اياما طويلة وقد تم لها ذلك وتولاها رجلان عظيان. وكلك وتولاها رجلان عظيان. وكلك وتولاها اعظم ضرر وللهالة ولسكدر انحق بها اعظم ضرر وذلك بان دامها وبددها على سطح اسيا فكانت اليونان بعن في الاسكندرية ثم الساوقية ثم انطاكية ثم برغامة على ضفات اليل ودجلة وهندوس وفي كل مكان ما خلا اليونان نفعها

الزمن السابع

سيادة مكدونية من سنة ٩٦٥ الى سنة ٣٧٢ بداتة استعباد اليونان

الغصل السادس عشر

فيلبس

تاريخ مكدونية السالف. نشر فيلبس السلام في مكدونية وإرجاعه الترتيب! سنة ٢٥٩ . امتداد سلطة المكدونيين الى البحر .افتتاحم امفيبوليس و بدنا سنة ٢٥٨ وكرينة سنة ٢٥٦ اتحاد جديد اثيني . حرب عامة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٥ . ابز وقراطس ودموستين . اعمال أساليا وإبندا الحرب المندسة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٦ . الفيليبية الاولى سنة ٢٥٦ . الاولنية وإسنيلا وفيلس على اولنئة مر سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ . مفاجأ ة فيلبس الثرموبيلة وإننها المحرب المندسة سنة ٢٤٦ . اهمام الاثينيين بابطال مقاصد فيلبس في البيلو بونيسة وإمبراكيا من سنة ٢٤٦ . الى سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٦ . ويظنطية من سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٢ ووقعة خيرونا سنة ٢٤٦ الى سنة ٢٤٣ .

تاريخ مكدونية \* قد رأ يناوصول ثيبة بسرية الى درجة رفعة من السلطة غير ان منه السلطة قد توارت مع الممينونداس بنصر منتية و آن من السلطة قد توارت مع الممينونداس بنصر منتية و آن من سخية نجاج ثيبة السريع سلب اسبرطة ولاينها وسيادتها اني وصلت اليها و في تشي الهو بنا و وندا حرى بها ما اجرته با ثينا فصارتا الى السقوط بعد ان كانتا بئيستى بلاد اليونات عليه الهينها و ترد اليه جماعانه المنفرقة وكان ذلك المركز أو تن لدمونة ثم الما التيانم عاد الى الندمونة ثم الله النيائم عاد الى الندمونة ثم الكالينائم عاد الى لندمونة ثم انتقل من ذلك المركز أو تن في لندمونة ثم المنابئات في استقلاع جعاله سنة أنه المالة قدوم الخطر من هذه الجهة بل من مكان افصى

آن سلسلة الجبال التي نتفرع منها جبال بنزوس تنحدرالي المجنوب وتمتد شرقاً الى البحر الاسود فتسى جبال اور بلوس وسكوميون وايموس وهذه المجبال نتبع نحس خط يحاذي شط بحرائجة الشرقي والبقعة التي نحفها هذه المجبال معالسواحل من جبل اولمبوس الذي في المجنوب كانت تسكنها شعوب ثراقة والقبائل التي تألف منها المنكدونيون وكان هولاه يسكنون المجهة الغربية ويفصلم عن اولئك الشعوب جبل رودوب وهزا مجدا يجرا بحة . فهوذا فد اتضح لنا

ان بلاد المكدونيبنكان يليها من الثيال جبل رود روب ومن المجنوب جبل اولمبوس وكانت هذه البلاد منفسة مقاطعات كثيرة لكثرة ما فيها من المجال التي تنفرع من سلسلة المجال وتخدر الى العجر وتسقي هذه الارض انهار هي أليتمون ولريغون واكسيوس ولستريون ويتد برفي بحرائجة بين المخيج الثرمائيكي الذي يصب فيه نهر اكسيوس والمحليج لاسترمونيكي وفيه يصب نهر استريمون فتنا لف منه شبه جزيرة تنهى بثلاثة السنة نشبه الكف فهان هي خلكيد بكية

ولا يعرف حق المعرفة اصل الشعب المكدوقي ولكنه بظهرانة مزيج من البونان في البرابرة الذين كانوا بسكنون الميربا وايبرة . ولما هم الهلينيون على البونان ثبنت أشاة منهم في البنوس الغربي من مكدونية على مجرى نهري البقون واربغون وفي الشيال منها من نهراكسيوس الى نهراسنر يون وهاك كانت تسكن القبيلة الإلميرية النكيرة المعروفة بالبيونية وكامل بدعون بالمهم من نسل الترواد بين اما جهة المجنوب وكان النراقيون وليدونيون وسينونيون ركان النراقيون البيربون بسكنون ناحية المجنوب بين جبل برميوس والجروكان البوطيون بسكنون بين مصي نهري الميقون واكسيوس . فضاع باختلاط من النبائل النسل الموناني وكانت منم قبائل شي لا يسميم هيرود وطس هالآنيهن استطاعوا بسرعة ان مجدوا حذو المونان ويتزجوا بهم غير ان المكدونيين كانوا المتطاعوا بسرعة ان محذوا حذو المونان ويتزجوا بهم غير ان المكدونيين كانوا الانجسون لفنظ بعض احرف يونانية

فكان هذا الشعب يولف بطونا شتى لكل منها رئيس وكان اعظم هذه البطون يسكنون بلادًا حول ايجية او ايذسًا التي اشنهرت بعد ذلك باسم مكدونية وكان عند هذه النبائل من العار ان لايتتل الانسان في منة حياته عدوًا ومن لم يستطع ذلك يميز باشارة مهينة

ولم يعرف عن هان البلاد ما عرف عن سائر الدينان من الخرافات وغيرها وقال تُوقيد يدس ان كارونوس وهو هرقلي سار من ارغوس في الثرن التاسع وارحي اليه فسار في جيش من الدونان الى بلاد الاورستيين فاتخذه ملكها رفيقا في

حربكانت لهمع الابورد ببن ووهبله مكافأة عن انعابه بلاد ايمائيا وهي في شمالي انخليج الثرمائيكي وقالواان كارانوس وجد نعجة فتبعها فوصلت به الى ايذسًا فسمي تلك المدينة الجية اي النعجة تذكارًا لهن النعجة التي حسبها الها وبقيت الجية قصبة البلاد الى زمن فيلبس فجعل بلأحاضرته لانها كانت افرب من الجراماه برودوطس فينسب اهل مكدونية الى ير ديكاس المرقليزي واعترف اليونان هذا النسب ولذلك سمحوالاسكدر بن امنتاس بالدخول في الملاعب الاولمية وسي هيرودوطس خلفاه برديكاس وهمارجيوس ثمفيلبس ثمارو بوس ثمالكيتاس ثمامنتاس ولايكاد يعرف شيء عن هولاءالملوك الاَّ ما قبل من انهُ في زمن ارجيوس انتصر المَك ونيون على اهل إ ايلُّوريا ولم يتضح شيءمن تاريخ مكدونية الأفي ايام انحروب المادية وكان قد استنحل إ امرها وقتئذ حتى تمكنت منطرد كنيرمن القبائل النيكانت في جوارها وإحتولت على بلادهم وحملت اخربن على اعتراف سلطتها وإداء انخراج البها وكان المكدرنيون في مثل هذه الحال لما استرلي الفرس على ثرافة وكان ملكهم استاس صديق البزيستراتيبن فحذا حذو جيرانه فخضع للفرس وارتضى بتنديم التراب والماءعلامة لخضوع لرسل ماغاباز وإلي ثراقة الأانة لما كانت الرسل عندامنتاس ارادوا إسومًا بنساء اسكندر بن الملك فامتعض من ذلك والبس بعض الرجال ثياب نسائهِ فدخاوا على الرسل وقتلوه وإرسل ميغاباز في طلب رسله فبذل اسكندر الرشوة للرسول وزوجه بشقيقته فاخفي امر قتلهم

وفي سنة ٥٠٠ صار اسكندر الاول ملكا وفي زمنه كانت بداء أغارة الفرس على اليونان واضطر المكنور الدول ملكا وفي زمنه كانت بداء أغارة الفرس على اليونان واضطر المكنور بدل جها في مساعة قومه اليونان وإن كان في معسكر اعدائهم وهو الذي اوعز اليهم بالخروج من ثسا ليا وهو الذي ارسله مردونيوس الى اثبنا لمخابرتها با المسلح وقد حضر وقعة بلاتياوسارليلا الى معسكر اليونان وإظهرهم على ما اضمره الاعداء وكان مردونيوس على الى السكندر وإقطعه بلاداً من ثراقة الى جبل ايوس وبعد سقوط المحملة المغارسية انازعت ثرافة من الاسكندر بئورة سكانها به وكان على خلفاء اسكندر

ان يتبعوا اثره حيث كان يحيط بهم كنير من الاعدا، ويصرفون العناية الى ا احكام السياسة حتى صارت السياسة ملكة فيهم وصارت حكومتهم مدرسة لهافكان من تلامذتها فيليس اشهر رجل سياسي في ذلك الزمان عند الفرس

من تلامذيها فيلس شهر رجل سياسي في ذلك الزمان عند الفرس وقد عظمت مكدونية بتقدم الفرس ومثل ذلك بتاخرهم فات انتصارات الاتينيين زادت الملاك اسكندرالاول وبرديكاس الثاني حيث صارت البلاد التي بين اكسيوس والمتريون مكدونية وكان لبرديكاس الثاني حيث صارت البلاد التي مقاطعات في البلاد وكانا يتنازعان ويتناظران فاستمد فيلبس لا يتنين فاجابي ومن ذلك اكمين صاربرديكاس من الدّاعلئم وحالف قرنئية وساعد بوتينة على نبد طاعة الاثينيين وجع في اولئة سكان عنة فرض لينعهم من الاساطيل الاثينية وبالجملة ان هذا المنك دام على تلك المال اي انه كان بحالف اثينا عند المحاجة اليما و بلج الله المدرسة حينا يتصد مقاومة اثينا ومات سنة ١٨٤ وكان من سياسته اليما و بلج الانها تتضي الاقدام و لذكاء و ربا المحتسكا اخر وفي سياسة غير محمودة الاانها تقضي الاقدام و لذكاء و ربا المحتسب بالبلاد خرابا و ربا نالما منا قدم عظيم

وفي اثناء حملة صفلية وإنكسارات الاثينيين وتحويل المحرب الى شطوط اسبا كان للككونيين شيء من الراحة وبعد سقوط سلطة الاثينيين في خلكيديكة تولاها الاسبرطيون فاصع المكرونيون لايخافون حيث لم يكن لاسبرطة اساطيل نظير اثينا و بعد موت برديكاس خلفه ارخيلاوس الاول فاجتهد هذا الملك برفعشان مملكته وتقويتها لابتوسيمها ولم بحصل على الملك الابعد ان قتل اخاه وعمه وابن عمه فائيم كانوا جيعا احتى منه بالارث ثم اجتهد بفير النبلاء ونج وتمكن من جعل النظام مستنبا في الملكة ثم اصلح حال المجنود وترتيبهم وحصن كنيراً من المدون وهواول من اعنى بفتح المسالك والطرق ثم نشط الفلاحة والممارف وإقام في الجية العابا سنوية اكراما لجويبتركا لالعاب التي كانت نقام في الوليها وإستجلب اهل الصناعات من اليونان ورغب الى سقراط في الحيء البه فلم يجب فاستدعى غيره من المشاهير وبالمجلة ادخل الى بلاده اسباب التمدن والتقدم بعد أن كانتخالية عنها واجتهد بان يرفع شعبه بمنة يسيرة الىما وصل اليه اليونان فكان فيهم كماكان بطرس الاكبر في الروس وفي سنة ٢٩٩مات قتيلاً وربماكات قتله ناتجا من عدوان نبلاء بلاده وكيدهم

اما ذلك التمدنالسريع فلم يشمل جميعالشعب ولكنه كان تهيدًا الى تمدن عام وكانت بعد مقتل ارخيلاوءس ارتباكات وقلافل نتج منها التشويش وإنتل |والفتن ودامت الحال كذاك في مكدونية · ٤ عاما فان\$ورستا ابن ارخيلاوس خاف اباه ولم بكن حالما وكاں اروبوس وصيه فقتله وتملك مكانه سندين ومات فخفه ابنه بوسانياس وبعد سنة من ملكه خلعه عن الملك رجل اسمه امتاس من عيلة لم تملك قبل ولايته وذلك سنة ٢٩٢ ولتب بامنتاس الثاني ثم لم بابت ان أخلعه وطرده بردأس وكان زعيم لصوص وصار مالك ابايريا فجعل الملك لارجيبس اخى بوسانياس اما امنتاس فانه استمد اعل تسالميا وإولىنة وسار فى عساكر منهم الى مكدونية ودخابا فاخرجتهم عساكر اسبرطة من البلاد محاماه عن حنوق مكدونية فساروا ولتي عمنتاس وعادت اليه الولاية فتتلدها وحالف إفورًا اهل اثينا وإسبرطة ثم مات سنة ٢٧٠ عن ثلاثة اولاد هم اسكندرو برديكاس أوفيليس وإما اسكندرفانه ملك سنتين وقتله بطليموس الوروس ولم يكن من العيلة الملكية اوكان نغلآ فيها وأبل ان ابفريدبكي قتلته مرضاة لبطايموس فانه كان عشيقها ونلك لتجعله وصي ابنها برديكاس الثالث حيث كان قاصرًا فاجتود إرجل من العيلة الملكية اسمه بوسانياس بخلع القاصر والوصي معا و وافقه على ذلك إجمع من المكدونيين والثراقيين وكان حينئذ افيقراطس صديق امنتاس ينازل بالعساكر امفيبوليس فطلبت إيفريديكي مواجهتة ودخلت عليه بابنيها متذللة وطرحنها على افدامه فاخذافيقراطس بيدها وطرد بوسانياس من مكدونية وإنقي الغلام برديكاس مع وصيه بطليموس في الملك فلا راى اهل ثيبة مداخلة الانينيين ا فيهنهالامور حنقوا وإرادواان يكون لهم في ذلك بد فارسلوا بلوبيداس الىمكدونية أ

ٍ لِمُتَّحَضَرُ فِيلِس وثلاثين شابا ليكونوا جيعاً رهونا عندهم اما فيلبس فهو اصغر إولاد امتاس

وشب برديكاس فلاحت له اعال بطليوس فقنله في سنة ٢٦٥ بثار اخيه وملك بعد ذلك خس سنين وحفا حذو ارخيلاوس وكانت بينه وبين افلاطون مودة وفي سنة ٢٦٠ ماجه اهل ايلبريا فقتل في الواقعة

نشر فيلبس السلام في مكدونية وإرجاعه النظام سنة ٢٥٩ \* وكان عمر فيلبس٢٢سنة وهواخو برديكاس الثالث وثالث ولد امنيتاس الثاني ولمامات برديكاس كانت انخلافة لابنه امنتاس الآانه كان قاصرًا وكان وصيه الشرعي عمد فيلبس المقيم بثيبة في بيت اباسنونداس وكان قد راى حال تمدن اليونان وعظمة ثيبة وكان من حظو ان يعيش مع رجل حوى جميع الصفات الماثورة وهو ابامينونداس فانه كان قائدًا عظيا وخطيبا وفيلسوفا

ولارب في ان ادب فيلس ومعرفته جعلاه في احسن حال فشخص من فيبة الى مكدونية فاستلم زمام الاحكام كوصي لابن اخيه وكانت حينئذ مكدونية عاطة بالاخطار فان اهل ابلير با تشجموا بعد ان قتلوا الملك برديكاس واربعة الاف مقائل من جنائ ويهياً ولى لدخول مكدونية من انجهة الغربية وكذلك الميوتيون فانهم لما رأ ول ما جرى بالمكدونيين خربوا البلاد من انجهة الشما لية والتراقيون ايضا كانواينها ون الهجوم والاثينيون في المجنوب تها ولى لاسترجاع المفيبوليس وكانت في مكدونية نفسها قلاقل وارتباكات كثيرة اخذت في الازدياد حيث كان فيها رجلان يدعيان بالملك بقال لاحدها بوسانياس وهو الذي طرده اينقراطس ولجأ الى ملك ثراقة وبقال للثاني ارجيوس وهو الذي كان عدو المتناس وانجدته اثينا فاعطتة المطولاً وثلاثة الاف جندي نحت قيادة امنيتاس فكان دفع هذه الاخطار والارتباكات يقتضي وجود رجل ذي فكر ثاقب وهذا الرجل كان فيلس فانه تمكن بادئ بده من جعل الاثينيين ينكبون عن مساءة الرجل كان فيلس فانه تمكن بادئ بده من جعل الاثينيين ينكبون عن مساءة

ارجيوس ووعده باستقلال امفيبوليس .ثم بذل المال لاهل تساليا واهل ايليريا فارتدوا عن مكدونية وكان ارجيوس هاجم مكدونية قبل عدول الاثينيين عن مساعدته فسار اليه فيلبس وهزمه و يظن انه قتله ثم ضيق على من كان معه من المجيوش فالتزموا ان يسلموا له وكان بعضهم اثينيين فوهب هم فيلبس هدايا واعادهم بالاكرام الى اثينا وسير معهم رسلا حكم رسالات ودادية الى الاثينيين فاستجلب ذلك سرورهم وابرموا معه عهد صلح فاطأ ن باله من قبلهم ثم سار الى اهل بيونيا ونازهم فكسره شركدة واضطره الى انتراف سلطته عليهم ثم هاجم اهل ايليريا وانتصر عليهم فخلوا له من جميع النواجي الواقعة في شرقي بجيرة لحنيتس مع مسالك المجال الى بلادهم

ولما تم له ما ذكر انخبه الشعب ملكا عليهم وحفظ ابن اخبه الملك الشرعي في بلاطه ثم زوّجه بابنته ولم برّ لزوما لاهلاك ابن اخيه فانهُ كان في مركز منيع لان خدمه الكذيرة التي اجراها استجلبت له محبة الشعب وثنتهم وكان يجمع العساكر و يدربهم على انفان انحركات ومخاطبهم محنو كانهم ولده فكان يزيد حبهم لهفتتوى شوكنه و بستمين بهم على اتمام مقاصده

وكان لضعف مكدونية اسباب اخصابا تشويش حال المجند وامتياز النبلاوتحاملهم على العامة فاغننم فيلبس فرصة تلك الاخطار المحيطة بالبلاد لاصلاح
ذلك الخلل فاخضع النبلاء النظام العام ومنع المجنود والقواد من استعال العربات
ولم يجعل للفارس سوى خادم واحد وجعل لكل عشرة من المشاة خادما وقبل انه
طرد اثنين من قواده لانهم ادخلوا مطربات الى المعسكر وساط احد النبلاء لانه
خرج من الصف ليشرب ما وقتل اخر لانه خرج من الصف حين المسير مخالفا
لامركان اصدره ولكي يأ من كيد النبلاء جعلم برسلون اولادهم مامورين وحراسا
الى بلاطه وكان في باطن الامر من قصدان يجعلم مرها من عنده وكان في مراسب
قادرًا على انفاذ سطوته في اعيان الملكة ولم يكفه ان يجعل هولاء الشبان في مراسب
با لبلاط بل طنق يعلم م ويهذبهم ليكونوا جديرين مخدمته في الامور السياسية

## وبجعلهم نظيرسائر اليونان في العلم والنصاحة

ومن احسن تراتيب فيلبس العسكرية إحكام الصف على نوع لم يسبق اليه وهو احسن ما عرف من ترتيب الصفوف العسكرية قبل صفوف الرومان وكينية ذلك النوع ان تصيرتميئة جيوش في سنة عشرصما يتفلدون السيوف ويعتقلون رماحا طولها سبعة امتار باسنة من الفولاذ حادة ما الله الى قدام بحيث بكوت بين رماج المجنود في الصف الاول وصدوره ستة امتار وبين الثا لثوا لثاني اربعة ومكذا الى الصف الاخير فان سنان الرمح فيه كان يبعد مترًا وإحدًا عن العمف الاول وكان يتعذر دفع هولا المجنود سنة الاراضي المنبطة

اما عدد المجنود فلم يكن فبل ذلك الوقت اكثر من ١٠٠٠٠ جندي فجعله فيلنس ثلاثين الفا وادمن تمرين جنوده حتى اشتهرت حكومة مكدونية بانها جندية ولم يمض غير بضع سنين بعد موت اخي فيلبس حتى استتب السلام بمكدونية وتمت شرائعها بالقريب

امتداد سلطة المكدونيين الى البحر. افتتاحيم امفيبوليس و بدنا اسنة ٢٥٨ وكراينينة سنة ٢٥٦ \* وكان المكدونيون بحسبون الى ذلك المحين برابرة وكان حصوله على مركز بين اليونان متوقفا على ان تكون له قوة بحرية وكان دون ذلك صعوبة حيث كان بين مكدونية والبحر حصون وقلاع كبرة للاثينيين وإصلافهم ففكر فيلبس في ذلك ثم اعتمد على بسالة جيوشه و بطشيم فسار فيهم الى المفيبوليس وهي على مصب نهر كبير بنفذ منها الى البحر فحصرها وكان لابد لامل أثنا واولئنة ان يمنعوا المدينة ولوتم ذلك لحاب فيلبس املاً ولكنة بادر الى منع المدينة ولكنة بنتمها و للاولئيين مائة لاياخذ المدينة ولكنة بنتمها و يسيرالى بدنا ثم يسلمها لم وذلك لان بدنا كانت انسلخت عن مكدونية في ايام امتناس ولما تم له ارضاه هم شدد المحصار وضيق على اهل

المدينة حى اذا اعياه الدفاع كنبوا الحاهل ائينا ان انجدونا او نسلم المدينة فانصل ذلك بفيلس فكنب فوراً الحي الاثينيين في تجديد وهوده . وكان الاثينيون في المهالة فاستندوا الحى وعدفيلس ولم ينجدوا اهل امفيبوليس و في سنة ٢٥٨ افتتح فيلبس المدينة ولم يبطش باهلها على انه قبض على روساء الفئة المضادة لله وحيث كان الانفاق بينة وبين اهل اثينا ان يسلم امفيبوليس بعد اخذ بدنا حاصر في المحال هن المدينة وافتحها بخيانة بعض اهلها فائهم سلموها لله فدخلها وملك هن وتلك ثم لم بنجز ما وعد به الاثينيين فا متعض هولا من ذلك وعزموا على محالفة الهل أولئثة عليه فاسترضاه فيلبس ووعده بان يعطيهم بوتيد يا اذا لم يحالفوا الاثينيين عليه وكان في بوتيد يا اذا لم يحالفوا الاثينيين وإحسن معاملة الحراس الاثينيين وإعاده الحي بلاده وقال لهم ان احب شي الديه ان

ولما تم لنيلبس فتح امنيبوليس صارت بلاده منصلة بثراقة فاستولى على كربينة حيث كان بالقرب منها معادن ذهب جبل بانجيوس وإسكنها قوما من شعبه وكان دخل المعادن قبل استيلائه عليها يسيرًا فهذل الاجتهاد في استخراجها ولاشتغال بها فصار دخلها في العام اكثر من الف زنة كان يشترّي بها جنودًا ويستجلب خائبين

محالفة اثينا . المجديدة الحرب العمومية من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٥ قم ما وكان سكوت اهل اثينا عن فيلبس ناتجا من انتفاهم في خارج بلادهم وذلك انة بعد سقوط ثيبة واسبرطة عاد البهم فكر النتوح فارسلوا تيوناوس في اسطول فاخذ ساموس وقسما من خرسونيزة ثراقة واربعا وعشرين مدينة من خلكيد يكية فلمعت ايضا اعلام اثينا سفي الحلسبنطش والى مدى سواحل ثراقة وعادوا الى اقطاع الاراضي واسكانها فقراه هم ووسعوا علاقاتهم الخارجية سلمية كانت او حريبة وكانت ثيبة قبل حصار لوكترة خافت من نجاح اثينا السريع فهاً ت اسطولاً تحت قيادة

بامينونداس فحمل الاسطول الاثيني على تخلية الطريق له تهيبًا منه وقال دبودوروس الصقلي ان خيوس ورودس وبظنطية حملن رئمًا على محالفة ثيبة ينة ٢٦٢ ولكن موت ايامينونداس اوقف هذا الفجاج ماعا دالي اثينا سلطنها البحرية , في سنة ٣٦٢ حالف الاثبنيون عال الملك الإكبر الذين ثار وإيوفي اسياو كان املهم ان باخذ ماخرسه بيزة ثراقة كها استناكا الي فويز تهوثاوس على ميرها كوتيس الذي قتله جماعة من روساء الثراقيبن كانوا بنازعونها لملك وفيسنة ٢٥٨ تمكن إلاثينيون مرے اخذہا بعد جھد جزیل واسترجعوا جزیرۃاو بہ وکان قد نزلما قسم من اكجنود البيونية فلما انصل ذلك الخبر تيموثاوس يهض في الديوان وقا ل .كيف هذا ترون جنود ثيبة في انجزيرة وإنتم هنا تشاوضون كيف لا تبادروب الى بيرا وةلرُّونِ المِجرِ بسفنكم . مقرُّ القرارِ حينئذ هل الحرب اما الروساء الذين كان عليهم الخدمة في هذه السنة فقد اتمُّوها ولم يكن منهم احد ليطلب اليه على حسب النظام عيثة مركب فانه كان على الرئيس ان يهيء مركبا من ماله اذا لم يكن في خزائن الدولة مال فادّى اهل البلد تلك النفقات وبعد خمسة ايام سارالي او بة جيش اثيني فطرد منها العدو وكان في هذا انجيش دمستين ولكرن تلك الاعمال التي كانت سبب نموّ الاثينيين لم تعد سوى برق طاعة خلّب فان الرؤساء الذبن كانوا ياخذون من الدولة ما لاّ انتعمير السفن كانوا بيهعون العمل لغيرهم بثمن بخس وكان هولاه لابو دون الىالفعلة اجرتهم فكان هولاء يضطرون الى ارتكاب السرقة من مال الدولة ومال اصحاب العل وكان فائد يقال له خارس يسرق ما مجمعه من المال للدولة ويبذل شيئا منه لغطباء لينشروا الثناء عليه في المنابر والمحافل ولما صارت اثينا الى هذه الحال ملها احلافها حيث لم بعد بامكانها الذب عنهراذا مسَّت الحاجة وقد كان الملاحون الاثينيون في اثناء حرب البيلو بونيسة في عدد كنير وهمة وإفرة وإمانة جزيلة اما في ذلك انحين فلم يعد في اثينا شيء من<sup>1</sup> اذلك وقد سيرت ثيبة اساطيلها فيبحرايجة فطافت به بلامعارض وإسكندرانزل اسطولاً للامتحان فطارد بهسغن الاثينيين وفاز بالنصرثم دخل بيرا ونهب تينوس

وباع اهلها وخرّب بالككلاذة وحاصر بيباريثوس وفي اثناء ذلك كانت لصوص البحرنقطع على السفن المجازات وتنهب الاموال وتستولي على البلاد ومنهم زعيم يقال [ له خريداموس اخذ سكبسيس وكبران وإبليو ن وهنَّ في سواحل اسبا وملكهنِّ وهكذا فقد الامن فراى احلاف اثبنا ان محالنتهم اباها لانجدي نفعا بإن ما يصرفونه لذلك من المال ذاهب سدى وقد قال ابز وقراطس ان فضلات المال الذي كان الاثينيون باخذونه من احلافهم كانت تغرق في اعياد ديونيسوس وذلك بين جهورمن الحاضرين على مرّاي من الاحلاف . فقطع الحالفو ن عر • ي إثينا ماكانوا يؤدونه اليها وذلك في سنة ٥٧٦ فشبت بينها وبينهم انحرب وكان اهل خيوس وكوس ورودس وبظنطية في مقدمة الناعرين وكان لهم ماثة سفينة اما ائينا فكان لها في بادي. الامر٦٠ سفينة نحت قيادة خارس وخابرياس فوجهة هاالي خيوس فناز لاهاو وقع خابرياس وحدى بيدالاء لاء وإستمات ليمنع سفينته فقتل وإنكسر الاثينيورن فلما اتصل ذلك الخبر باهل اثينا رسلوا ستين سفينة اخرى من اثينا وجعلوا عليها ايفيقراطس وتبموثاوس فالتقيا بخارس وساروا جميعا الى بظنطية ليطارد وإ العدو من هذه الجهة حيث كان يخرب انجزر ا أتي لبئت محالفة لاثينا وهي لمنوس وإمبروس و-اموس فالتقي الفريقان سيفح الهلسبنطش وتهيأ وا النتزال فمنعنهم من ذلك شاةالرياح اما خارس فعزم على ا الهجوم وضاده في ذلك انقائدان فابي الاان يجري ما اراد وهجم على الاعداء فلم يتبعاه فشكاها الى اثينا وإنهمها بالخيانة فاستُدعيا الى المدينة وبقي خاراس وحده على الاساطيل ثم اجّرنفسه وجنوده لعامل فارسى اسمه ارتباز كارن ثائرًا بالملك الكبيروكان ياخذمنه الاموال فيفرقها في الجنود ورضي بذلك الشعب الاان الملك الكبيرتوعد الاثينيين بارسال مددالى اعطئهم ثلاثمائة سغينة ان داموا بنجدون عامله الثائر فالتزموا ان بهادنوا ويصانحوا الاحلاف بعد حرب دامت اللث سنين لانعلم حقيقة اخبارها وإضطرالا ثينيون الى معرفة استقلال اعدائهم فخسروا اعظم احلافهم وماكانوا يوددونه اليهم وضاق متجرهم وناخرت مالينهم وزاد فيهم سقوط الانحاد العمومي وكان ذلك سنة ٢٥٦ ونسب الشعب هذه الكوارث الى روساته تحكم على تيموثاوس باداء ماتة زنةولما عجزعن ادائهاهاجر الى خلكيس ومات بها وإنفلت ايفقراطس من اكحكم عليه بتوعده القاضيهن على إنه تجنب بعد ذلك الدخول في خدمة الاحكام

ايزوقراطس \* وفي اثنا عن الاحوال ظهركتاب في السلم النه ايز وقراطس وكان هذا الرجل من نحول الخطبا ولدنحو سنة ٢٦٦ ولم يكن له اقدام على ان بخطب في الناس وكان مختفض الصوت فطفق يكتب خطبه وكان مجا لوطعه وفي غابة من الاستفامة وقرأ على سقراط وكانت مبادئه السياسية كمبادى استاذه ولودع كتابه في السلم ادبا كثيرًا وفيه قوله ان الذكر المستفاض فيه هوان العدل وحده بقيم مالك ثابتة وان ويلات اثبنا لم نحل بها الآلانها لم نحترمه (اي العدل وقال ان الجور الذي مارسه الاثينيون على احلافهم الذين ثاروا بهم اخيرًا كان من فساد الشعب والجيش والروساء ومن السلطة المجرية التي خربت بها لقدمونة ويقال ان فيلس ملك مكدونية كان يجه فكان ايز وقراطس بمنع جهاى وقوع حرب بينه و بين الاثينيين وقيل انه لما انكسر الاثينيون في خيرونة امتنع من الطعام وات جوءا وكان عمر وقتلذ من استة

دمستين \* وكان يقال له زعيم خطباء اليونان ولد في اثبنا سنة ٢٨١ وكان ابوه يصنع السلاج وله معمل كبير وكثير من العبيد وتيمّ صغيرًا فسلم امره لاوصياته فاتلفوا ما له حتى انهم لم يوود ولي نفقة تعليمه وقرأ على ايذ يوس وحفظ تاريخ توقيد بدس ولما بلغ من العمر سبع عشرة سنة اقام المجمة على اوصيائه فحكم له وليسترجع مالة سنة ٢٦٦ الاانة لم بجسن اللفظ في المجلس فضحك منه بعض المحاضرين فساروسكن مكا با منفردًا بضع سنين وكان مشتغلاً بالمطالعة والدرس وإصلاج ماكان مجول دون لفظه من اكخلل الطبيعي وقال بلوترخس انة ابنى غرفة نحت الارض وكان

متزل اليها مشتغلا بتحسين حركته وصونه ولفظه وكان يبقي في تلك انججرة احيانا ثلاثة اشهر اواربعة متوالية مجلق نصف شعره ليتعذر عليه الخروج اذا حملتة النفس الامارة بالسوء عليه وكان بتسلق احيانا قمة انجبل وهناك ينشد الشعر أبصوت عال ويذهب احهانا الى شاطئ المجر فيعالج اصلاح لفظه مجعل كحصي في فمه وبخاطب الامواج وبعدكل ذلك هان عليه دخول قاعات انخطب ولانتصاب في المنابر ولما استطاع الدخول في اعال الدولة لم يهتم الابخمادة فيلبس ملك مكدونية وصار زعم ذلك انحزب الكريم الذي كان بجنهد لتوطيد استقلال اثينا والهونان معا وقيل فيه انة اخنص بالامتمام امرا يتعذر الوصول اليه وكان ذلك ألعمل جسيا ولقد كاديدرك بوالنجابج الاان فلاج فيلبس جعل الاسكندر بتقدم في افتتاج المشرق وبذلك نحج النهدن حيث انصلت المعارف اليونانية بالاسية على إنه كان من نتائج سلطة مكدونية سفوط اليوزان في اوروبا اما دمستين فخن الدائج هوانة رأى نمو السلطة المكدونية وإنبأ بانها سنهلك وطنه وخص فكره وحياته بالاجتهاد لانقاذه وحارب مرارًا فيلبس بفصاحته ورده غير مرة عرب مناصده ولو اطاعه الاثينيون في كل ماكان يطلب اجراءه لما بلغ فيلبس غايته اعال تُساليا . ابتداء الحرب المقدسة من سنة ٢٥٧ الى سنة ٢٥٦\* أوفي سنة ٢٥٩ًاعاد فيلبس الترتيب الى مكدونية وفي سنة ٢٥٨ استولى على امفيبوليس وبدنا وفي سنة ٧٥٧اخذبوتيدياووقفعلي هذا القدرمن النجاج ليهتم اباهاد فنن اهدائه ولم يضع تلك الفرصة واشتغل فيها بتحسين حال بلاده وترتيب اكبموش وإلمالية وكان يلاحظ مانجصل داخل بلاده وخارجها بهدو وسكينة وفي اخرسنة ٢٥٧ صرف بضعة شهور باعباد وإفراج اجراها لزواجه باولمبياس بنت أنيو بتوليم ملك ابيرة فظن اعدامه انة انهمك بالملذات وإن ذلك يولد فيه الضعف اما هو فكانت افكاره بالزواج سياسية ايضالانه حصل بواسطة كونه صهر ضاحب ابيرة على محالف في موخرة البونان وايليريا وفي سنة ٢٥٦خبّب

امال ملوك ثراقة وبيوتيا وإيليريا وهم مخالفون عليه ثم اختط مدينة فيلبة بقرب جبل المنجيوس وذلك لتكون معادن هذا المجبل دائما في حوزته وفي تلك السنة وردت له في وقت واحد ثلث بشائر الاولى ان بارمينيون وهو خير قواده انتصر على الايلير ببن واثنانية ان خيله نالت قصب الرهان با لالعاب الاولمبية وإلنا أنة ان زوجه وادت له غلاما هو الاسكندر فكنب فيلبس حينئذ الى ارسط طاليس ، اعلم انه قد واد لى غلام فانا لذلك اشكرا لله على اني اعقب شكري بشكر اوفر حيث ولد في حيا تكم فاني لارجو ان يكون جديرًا بمكي اذا نيطت بكر تربيته

اما انتصار فيلبس بالالعاب الاولمية ققد هيأ له الانخراط في سلك اليونان أ وجمله ياخذ آكاليام قبل اخان حريتهم وحصلت حينئذ ثورة وحرب في ثساليا وفوقياه وقتل الاسكندر ملك ثساليا وذلك اناصهره تيزيفون وبيثولاوس وليكوفرون انحدوا مع اخنهم ثببي زوجة الاسكندر فعملت على قتلو بارن دخلت عليه وهو نائج فاخذت سيغة وإبعدت عنة الكلاب المنترسة التي كانت تحرسه وكان اخوتها بالمرصاد فدخلوا عليهوذ بجوه وذللت سنة ٢٥٩ فتولي انحكم تيزيفون ومُنتِيقته زوجة اسكندر وفي سنة ٥٥٣ حكم ثالث انتلة وهوليكوفرون وكان في البلاد عيلة يقال لهم آل الوياد كانوا قد توليا بها الامرحينا فظموا انه قد حان زمن عود الما؛ الى مجاريه وخلع المغتصبين الظائم واستمدوا على ذاك فيلبس وكان مهمكا وقتئذ بحاصرة ماثون وجرح في الحصار وفند عينه ثم جبرالمدينة على المسلم أ وجعلها دكا فخميرت اثينا بفقدها مركزا حسنا لها على حدود مكدونية ولما نرغرمن ذلك اجاب آل الوياد الي ما اراد مل وسار في جنوده الي نساليا محارب ليَّ وفرون وإنتصر عليه ويهدد الاثينيين في بغاسة وهي فرضة فاريس سنة ٢٥٣ مكان الشفاق اكحاصل فيتلث الملكة سببا لتداخل فيلبس فيهاومسهاذكه الوصول الحابولب اليونان وبعد وقعة لوكنترة كانحكم الامفقطيون على الفوقيين باداء غرامة لانيم ازدرعوا ارضا لابولون وانهم اذا امتنعوا من ادائها توخذ منهم ارضهم لتسكنها كهنة داني فنهض احد روساتهم وإظهر لهم أنه من العاران يطيعوا حكم الظلم الذي سبّبه

الثيبيون اعلاقهم ولورد لمم شعرًا لاوميروس ان وحي ذلفي لمم وبرهن لمم على ضرورة استرجاع حقهم المسلوب وقال لممرانه يستطيع ذلك فجعلوه قائدًا مطلقا عليهم فسارالي اسبرطة وجعل ملكها ارخيداموس مرس حربه ولكن هذا الملك لم يستطع المجاهرة بمحالفته بل امده كخمس عشرة زنة فدفع فيلوميلوس قدر هذا المبلغ من ماله وطنق يستنجد الناس ويضمه الى جنوده وكانوا الف جندي من المتخبين أبغوقينة وسارالي هيكل ذلغي فقتل حراسه وباع املاكهمثم اظهر لاهل المدينة ان من قصن استرجاع حنوقه في ذلني فقط فنهياً اللوكريون لقصنه ونازلوه فشنت شملم و بني حول الميكل سورًا وزاد في عدد جنوده حتى صار خمسة الاف مقاتل في سنة ٢٥٠ ثم وجه رسلاً الى المدن اليونانية كلها ليبلغوا الاهالى ان الفوقيين. بمحصرون اعمالهم باسترجاع حقوقهم في حمابة المبكّل وإنهم المطالبون لدىاليونان كافَّة بالقرابين المقدسة اما البيوتيون فانهم طلبوا الى اهل ثساليا وسائر العصبة الامفقطيونية ان ينهضوا الى الفوقيين لانهم كفروا فتألفت عليم عصبة قوية وإما الاثينيون واللقدمونيون فلم ينضموا الى تلك العصبة فاضطر فيلوميلوس الى ان يفعل ما يدعي بانه لم يفعله من قبل وهواخذ المال المقدس ليتمكن من دفعاعدائه فابتعد عنه حينئذ كل من لم يكن كافرًا لانه كان من الكفرا لقبيم عندهم اخذ ما ل الالهة الا ان محبي المال تواردوا اليه افواجا بتجندون نحت لوائه حتى صامرا عنه جيش عظيم مولف من اشرار مستعدين لتدنيس الميكل وكانوا عشن الاف محارب فقاتل بهم فيلوميلوس اللوكريبن ثانية وغلبهم وانتصرا يضاعلي اهل تساليا ثم جا ً اهل يبوتيا بجيش مقداره ضعف جيش الفوقيين فا لتقول قرب نيثورا فتقاتل الجيشان هناك وإنتصر الثيبيون فلما راي فيلوميلوس انه في خطر من الاسرالقي نفسة عن صخرعا ل فات بعد ان حارب ببسا لة وخلفة في التيادة اونومارخوس وإخذ من ما ل الميكل ليوِّ دي اجرة جنوده ومجعل لنفسه احلافا في البلاد البونانية ثم سارالي لوكرينة وخربها وإخذ اورخومينة وحاصر خبرونة وحينتذ ساراليه جمش من بيونيا فارتدالى فوقينة وبعد ذلك طلب البه اهل ثساليا ان ينجدهم

على فيلبس فارسل اليهم اخوه مع سبعة الاف فوقيدي فلم بنجوا فسار اونومارخوس وإنتصر مرتين على فيلبس وإرجعه الى مكدونية وعاد عنه الى بيوتيا فاخذ كو رونة و في اثناء ذلك عاد فيلبس الى نُساليا ومعه عشرون الف راجل و٢ الافخيال فخرج البه اونومارخوس وانتشبت بينها اكحرب فانتصر فيلبس نصراً مبينا وقتل من الفوقيين نحو. ٦٠٠ جندي وأسر منهم ثلاثة الاف فاغرقوه بالبحركاكان إيفعل بالكفرة ووجدبين اشلاء القتلى جسد اونو مارخوس فامر فيلبس برفعه وصلبه وإظهرانه فعل ذلك حبابا لدين وإنتفامامن الكافرين به وإظهر لنسا لياانه محررها وارجع الى فيرة الحكومة الجمهورية وفي الوقت ذاته جعل هنه اكحكومة تؤودي اليهِ شيئا من دخلها مدعيا بان ذلك من نفقة الحرب التي كانت في سبب اشهارها ثم استولى على معامل السلاج والسفن التي بها ونزل بمغنيسيا او بغاسة حيثاكان الاسطول الذي انشأه اسكندر فاستولى عليه وإنزل اليه ملاحين فساروا فيه إبنهبون ويسلبون بيحر ابجة لالحلق الضرر بتجر اثينا ولمانحج فيلبس فيمقاصن بئساليا أراد ان يجاري سعوده فسارالي البلاد اليونانية مدعيا بانه ساءً الي فه قينة لينازا. إهلها لانهم اوقعوا بالدبن ووصل الى مدخل الثرموبيلة وكان الاثينيون قد ارسلوا جنومًا ليخلصوا مغنيسيا من مخالبه فوصلت الجنود بعد فوات الامرفعادوا مسرعين الى الثرموبيلة وحصَّنوه فعاد عنهُ فيلبس ومن ذلك الحين ظهر لليونان طع فيلبس وقصده واقيمت في اثينا صارة عمومية شكرًا للالهة على رجوع فيلبس سنة ٢٥٢ وخلف اونومارخوس في قيادة الجيش اخوو فايلوس فلما تولى الامر بذلك بذل مال الهيكل في استجلاب الجنود فجاوءه افواجا وعزم الاثينيون وإلاسبرطيون علىمحالنة فوقينة فارسل اليها اولئك خمسة الاف مقاتل وإرسل هولاء الف مقاتل و بعث اليها الإخائيون٢٠٠٠ محارب وقدم اليها ليكوفرون مطرودًا من ثساليا في٢٠٠٠ محارب فسارفا بلوس في ذلك انجمع الى بيوتيا وإفتنع جيعمدنها وإنتصر على اهل ثيبة ولكنه مرض اثناء ذلك فمات وكان قائدًا شديد البأس وخانه في القيادة ابن اخیه اونومارخوس وإنصلت انحرب حتی اضطر اهل ثیبة الی استمداد ملك

الغرس فارسل اليهم ٢٠٠ زنة من المال وهكذا كان للغريب يدفي جيع المال اليونان ولما رأى الاسبرطيون اشتغال جيع هذه الدول بالحروب رأ وإان الوقت مناسب لاسترجاع سطوتهم في البيلو بونيسة التي سلبهم اياها ابا مينونداس فنازلوا ميغالو بوليس فبعث اليها الهل ارغوس ومسانة وسكيونة مددًا من العساكر وارسل اليها اهل ثيبة ايضا ٥٠٠ وجل و٥٠٠ فارس وانجد الل فوقيات الاسبرطيهن بثلاثة الاف مقاتل فكان بين الفريقين تكافئ ودامت الحرب سنتين ولم يجدل الظفر لاحد فابرم الصلح سنة ٢٥١

الفيليبية الاولى سنة ٢٥٩ خطاب دمستين ضد فيلبس \* لما ارجع فيله بعرب الترموبيلة وإفكار اليونان جائلة في الحوادث الداخلية فكر في نعو بض ما فاته في ثراقة فتقدم سرًا نحو خرسونيزة وكان الاثينيون قد استرجعوها ثم نحو بيزنطية ليقطع على هولاه طريق أكمين التي كانوا بستجلمون منها الميرة ولم يكن في اليونان من براقب فيلبس في اعالمه سوى دمستين فانه لما بلغه نقدمه الى تلك المجهة خطب في الاثينيبن وإبان لهم عظم الخطر المحيق بهم وحملهم على عمارية فيلبس لمنع نقدمه وفي اثناء ذلك بلغهم ان فيلبس هاجم قلمة كان بها حرس من الاثينيبن بين بارنطة و بطنطية فعزم حينلذ الاثينيون على محارية وارسال عساكر كثيرة اليه ولكن فيلبس رجع الى بلاده ولا يعلم سبب رجوع، ولبث في حاضرته سنتين لا يبرز عملاً حربيا واهتم بتوسيع مدينته وتصليحها وشاد فيها ابنية عي حاضرته سنتين لا يبرز عملاً حربيا واهتم بتوسيع مدينته وتصليحها وشاد فيها ابنية

لاولنثمية . استيلا فيلبس على اولنثة من سنة ٩ ٢٤ الى سنة ٨ ٤٩ الى و ٢٤ الى الله ٢٤ ٩ الله و ٢٤ ٩ الله و ٢٤ ٩ الله و الله و ٢٤ الله و ٢٠ الله و ١٠ الله و ١١ الله و ١١

في الواسطة التي تمكنه منها و في اختلاق سبب لفتح الحرب عليها فبلغه ان الاولىثيين ً الجأ واالى مدينتهم اميرين من مكدونية كان غاضبا عابها معزم حينئذ على محاربتها فسار وقبل ان ينازلها اخذ المدن التي في جوارها وخرب آكثرها ثم احدق بها فارسل اهامًا اليه عمَّة بخابرونه في المسئلة فاجابهم لاسبيل إلى الرجوع عنكم الأ إنجروجكم من المدينة اومجروجي من مكدونية فطلب الاولشين حينئذ مدمًّا من الاثينيين فلا بلغ دمستين هذا انخبر خطب في الاثينيين وقال لهم ان سياسة فيلبس في نتدم ونجاج فقد خدع اهل اولئة باعطائهم بونية وخدع اهل أساليا بان معدهم بارجاع مغنيسيا اليبم وإنه تخدع الشعوب ليلقيهم سفي اشراكه وقال إياايها الاثينيه ن الىمَ الفنلة وإنتم غارقون بامحرمن الهفوات بالاحكام وإلبذخ والاسراف بما لانفع فيه تم اظهر لهم الدماء لمصح هذا الداءاما الاثبنيون فلم يتبعوا من حديثه سوى مساعدة اهل اولنثة فارساول البهم خارس في ثلاثين سفينة و٢٠٠٠ من المستجند بن واتبعوهم باربعة الاف ايضا وبعثول اخبرًا ٢٢٠٠ مثانل ائينيين ولكنهم جميعالم يانوا بالنفع المطاوب لان قوادهم لم يرضوا الاولنثيبن وسببول لهم ضررًا بدلاً من النفعاما فيلبس فكان برشوانحكام الذبن كانت في يدهم فيادة عساكر المدينة فسلموها له اخبرًا فاباحها للبهب وباع المها واستعيل سهمه من السلب في الرشوة لاستجلاب الناس اليه ثم احنفل في دبين لمواسم تراكضت الخرباء اليما من جميع الاقطار اليونانية وكان فيلبس يستنبل انجميع بالاكرام ومجالس إكابرهم وبشاركهم فيالنمعايا مالهدايا ويتلطف بالبمديث معهم ولما خرج الحمعمن من المدينة شكروه وإثنوا عليه ثناء جيلاً وغرست محبة فهلبس في قاوب كايرين من اهل المدن اليونانية ولا مجاشي اهل اثينا

مفاجأة حيلبس أثرمو بيلة ول نهاء الحرب المقدسة سنة ٣٤٦ \* ولما رجعت الناس من الاحتا الاحتا اتي قام بهافيلس التج الناس بمدحه وَكُم كثيرون من اهل اثياً عن حسن نواباء وكان بعضهم مخدعين وبعضهم ماثلين

إلى ذلك بالرشوة وكان خوف دمستين من فيلبس يزداد بوبًا فيوما ولما بلغه ما كلجت به الالسن من اطراء فيليس تلافي الامر وإتفق مع ايفيولس وإسشيجت فطلبوا نظم دبوان في اثينا للجعث في ضم جميع اليونان الى دولة وإحدة تكون ضد ذلك الملك البربري الذي خرب في سنتين اثنتين وثلاثين مدينة يونانية فبوشر العمل وبعث اناس لمخابرة قبائل اليونان في ذلك ولكنه شاع اثناء ذلك إن فيلبس أعازم على اجراءا لمخابرة للمصائحة فهمدت نار نلك انحبية وفسد عمل دمستين وإسشين ووعد فيلبس بارسال سفراء من قبله الى اثينا لاجل اتمام العمل ثم بعثهم فعاهده! الاثينيين وكان فيلبس اثناء ذلك يفتح مدن خرسونيزة الحصينة حاسبا كل ما يغنمه قبل ابراما الصلح له وإشار دمستين الى الاثينيين ان يرسلوا جماعة الى فيليس لمعاهدته فارسلوهم ومضت عليهرفي الطريق مدة وإحدوعشرين يوما وفيلبس بفتح المدن في نراقة ولما وصل الرسل الى بلاَّ حاضرة فيلبس استجهلم هذا الماك و بعد اتمام عمله عاد الى حاضرته وإصغى الى ما قاله؟ ولم بجب ولكنه اخذهما الى فيرة في أساليا وهنا لـُـ قال لهم انهُ لا يقبل بتوقيع اهل فوقية على المعاهلة. فعادوا ولما دخلوا اثبنا سارالي ثرموبيلة فاستولى عليها وكانت انحرب المقدسة لاتزال قائمة ولكنهاكانت سجالاً بين اهل فوقينة وإحلافهم وإهل ثيبة وإحلافهم وظهر ان دول اليونان لم تكن تستطيع اهادنارها وكان الفرس قدارسلوا الى اهل ثيبة ثلاثمائة زنة ولكن مال ذلفي كان في يد عدّوهم وهو وإفرثما ستجارت ثيبة بفيلبس فاخترق ثرموبيلة ودخل بلاد اليونان فرجع حينئذ فاليكوس مع حنيك ودخل البيلو بونيسة فكان بذلك لفيليس الحظ الاوفر لانة اشتهر بناصر الدبن بدوزان مخاطر بشيءوبعدذلك نظم الحجلس الامفقطيوني وحكم مستندا الي فيلبس ان فوقينة لاتعرف دولة وإن الذبن شاركول في تدنيس الميكل بعاملون معاملة كفرة وإن يهدم المدن الثنتان والعشرون التي ببلاد فوقينة مرب اساسها وينترق اهلها على أ القرى وإن لايكون في القرية من فراه أكثرمن خمسين بيتا وإن اراضيهم نبقي لهم على ان يو دوا عنها خراجا سنويا قدره ستون زنة لتعوض بذلك خسارة هيكل

ذلني وفي عشرة الاف زنة ثم بكسر سلاحم بالاحجار وبحرق في النار وتباع خيلم أولا بركبون خيلاً بعدها . وبعد أن نقرر هذا التصاص فكّر وإ في مكافاة المنتصر بن فاعطيت رئاسة الالغاب النيثية لفيلبس بمشاركة اهل بيونيا وتساليا ثمكان لملك مكدونية صوتا اهل فوقينة في الامفقطيون سنة ٤٦٦ وهكذا قتل الدينُ الحرية اهتمام الاثينيين بابطال مقاصد فيلبس في البيلو بونيسة وإمبراكيا من سنة ٢٤٦ الى سنة ٣٤٦ \* إن من انحوادث اشغلت جيع اليوناك وبادرت اثينا الى نحصين بيرا والقلاع الواقعة على اكحدود وإذيع حكم من اثينا مناده ان يحصن اهل القرى في قراهم ويحفظوا اوانيهم وإثاثهم فلما بلغ ذلك فيلبس راي من اتحكمة الرجوع الى بلاده ولما حارث وقت انجمعية البيثية بعث سفيرًا الى الاتينيين يطلب مصادقتهم على كونو عضوا في مجلس الامفتطيون فصادقواعلى ذلك وخطب حينئذ دمستين بالصلح لانة لو رُفض طلب فيلبس لمان عليه انشاء محالفة على الاثينيين كألتي كانت على اهل فوقيذة وذلك حيث كانت المسئلة دينية وعرف ذلك دمستين فراي ان يتاً تَي ليتمكن من جمع كلة اليونان ضدَّ فيلبس على إن فيلبس كان بجرى فعلاً ما كان بفكر فيهِ دمستين ويعالج جيع الوسائط ليتمكن من جع أحلاف ضد اثينا وفيرسة ٢٤٠٠ جاهر بالمحاماة عن اهل مسينا وكتب الى الاسبرطيبن بانه اذا دخلوا لاكونيا يهاج مدينتهم فاجابه الاسبرطيون : اذا: فعاد حيثذ دمستين الى خطبهِ ودخل البيلوبونيسة وكان حيثًا حلَّ يضاد اعال فيلبس وقال لليلو بونيسيين ان فيلبس خادع مآكر لايركن اليوواظهر لزوم محاربته وقيام اليونان جيما ضدُّه مخافة ان يلاقوا عاقبة الاهال وإنه اذا تحالنت قبائل اليونان يبعدون عنهرهذا العدوالذي يروم سلب استقلالية اليونان وبانجملة ان اهتام دمستين كان مصروفا الى ضم اليونان الى دولة وإحدة ضد فيلبس وكان يمضن في ذلك اينبولَس رتيس حرب في اثينا ولاج له نجاج سعيه حيث كان الاثينيون عاملين على اقناع سائر الهونان بان ما ازمعوا اجراءه صواب

وفي سنة ٤٤٤ سارفيلس الى اهل ابلير با فنازلم وخرب بلادهم واخذ منهم الهدنا وعاد مسرعا الى بلاد الوزان فقسم أساليا اربعة اقسام استعمل على كل منها رجالا من خاص اصدقائه وجعل في الاماكن اتحصينة جنودا الغنارة واستولى على لا خاللاد فصارت أساليا ملكة مكدونية وكانت ثرمو بيلة بين وثيالباب الاول للاد فصارت أساليا ملكة مكدونية وثي الباب الثاني واو تمكن من اخذها لا نفخ له طربق اتيكة وطريق الدياو بونيسة معا ثم حاول اثارة النتة في ميغارة كي بتندبه النائد فشاد اسوار ميغارة سنه ٢٤٠ ولما حبط سمي فيلس من جية ميغارة بادرالي معائجة مقص في جهة ابيرة فساعد ملكها اسكندر صهره وافتتن له تلك مدن نصف بونانية كانت ثائق به ثم حول نظره الى المبراكيا بقصد الاستيلاء عليها فاسرع بونانية كانت ثائق به ثم حول نظره الى المبراكيا بقصد الاستيلاء عليها فاسرع مصادة فيلس ولو اخذ فيلس المبراكيا لملك اقرنانيا وافتخ له طريق بدلاً من طريق ميغارة الذي سدّته اثينا وارسل الاثينيون جيشا اخرالى مغنيسيا في تساليا فعزم حينظة فيلس على الخروج من ابيرة

وهكذا كان النريقان يُغاصان عن بعد بغير قتال ولذلك لم يكن بينها لاحرب ولا "لحج فستم فيلبس تلك الحال و بعث الى اثبنا بينون الخطيب ليبرم احد الامربوت فقال الخطيب الجيسيّوس للشعب ان كالم بيئون بدل على المحرب ولما نزل من المنبر قال له احد الحاضرين يظهر انك تروم الحرب قال اي وجوبتيراني اروم حدادًا عاما ونواحا منواترا واحنفا لات للدفن مع كل ما يجملنا نعيش احرارًا و برفع عنا سلطه المكدونيين اما الاثينيون فانهم بدلا من ان نتيجاً والنصد المحرب شُعلوا بحاكة اسئين وفيلوقراطس وكان دمستين قداد عى بانها اطنبا في مدح فيلبس المكدوني فاضاعوا بذلك الوقت الثهين وكان دمستين بعنها وكان داري بحجمهد بتوقيف الدعوى وتحويل افكارهم الى ماهوامس ضرورة منها ولم يجد اجتهاده نفعا وكان ذلك في سنة ٢٤٢

اعال فیلبس فی ثراقهٔ قبالهٔ بریننهٔ و بیزنطیهٔ من سنهٔ ۲۶۳ \* أ لِلَّا كَانِ الاثِّينِونِ مَهْ بِن بدعوى اسشين وفيلوقراطس كان فيلبس ببني في موانيه أقلاعا ومسائح ومراكب ثم هجم على ثرافة وإخذمنها قديا كبيرا وإنشأ فيها مستعمرات كثيرة منها مستعمرة دعاها باسمه ومابرحت بهذا الاسمالي الان يكان جل تصده من منه المستعمرات تعطيل متجر الاثينيين لانهم كانوا بجلبون أكثر حنطتهم وماكولاتهم من هنا الناحية فرجع دمستين حينئذِ إلى اغراء اليرنان باصلاج حالهم وبان أيتمدوا ضدَّ فيلبس فلم يتبعوا من كلامه غير شعاره وإرسلوا سفرا الى نواحي اليوزان كاقه فالنزم فبلبس التوقف عنعمله فيتلك الناحية وحرِّل العمل الى ناحية المجر وذلك سنة ٢٤١ فحاصر مدينة سلمبرية ثم برينثة فدفع اهل الاخيرة عن مدينة م إوكان دمستين يرقب جميع حركاته فلما بلغه وصوله الي قرب بيزنطية سار اليها وجدَّد ماكان فني من الحب بينهم وبين اثينا بسبب الحرب العمومية فارسلوا مددًا رجالاً وزامًا إلى اهل برينة ولما رأى الفرس توغل المكدونيين في اسيا جزيمل فارسلوا جندًا وزاها وما لاً إلى بربنثة ايضاً وإرسل الاثينيون اسطولاً فنهب المدن التي في المخليج الباغاسيكي وإسر مراكب عدة كانت تبمل الزاد الي مكدونية ثم سار القاثد فوكبون الى جزيج اوبة فطرد منها من كان نزلا مرب عساكرالمكدونيين وكان السبب في ارسال جيع هذه التوى دمستين اله كان يحث الشعب على مناومة المكدونيين ولمانحج بعيله تدموا له أكليل ذعب سنة ٢٠٠٠ ولما ايس فيلبس من قضاء اربه من برينثة ظن ان اخذ بيزنطية ابسر وتسم جنوده بين المدينتين الاً انه آكره اخيرًا على الرجوع عنها سنة ٢٣٩ وزاد به الغيظ حيث كان الاثينيون قد ارسلوا الى تلك الماحية انتائد فوكيون في ١٢٠.

على ذاك دمستين بخطبه حرب خيرونة سنة ٢٣٨ \* لما رجع فيلبس عرب بيزنطية وبرينثةم

سفينة وكان الل خيوس ورودس وكوس قد بعنوا ايضا مددا الي بيزندية وحمام

أيمض لمحاربة السكيثيبن الساكنين بين جبل ايموس ونهر الطونة فانتصر عليهم ، ونما كانراجعًا دهمه التربيا ليون فاسترجعوا منه السلب وإصبب بج<sub>ر</sub>ح فيقًا منارشتم اما اصحابه في الدينان فكالوا يهيئون له انتصارًا مان اسشينكان يسعى بعجلس الانفةطيه ن في لوكر بي امنيسًا بتوله انهم استباحوا إدراع الارض الني شبت 'بسبيها الحرب المدسة وكان دمستين يحسب اسشين مائلاً الى فيلبس بالرشوة ولذلك كاربر بدان يباشرمداخلة جدية في امرالهونان ولاربب في ان سعابة اذشين كانت حبًّا بفيلبس وتعصباً بالدين وحينا ذكر ذلك اسشين هــــث الخِلم . العموم صابح دمسة بن: انك يا اذشين جلبت الحرب . الحرب المدسة الي وسط اتكة : وبعد ذاك بزمن بسير تجهزت الجيوش الانفتطيونية تحت قيادة فيليس الذي دخل في جيشه فوتين وبدلا من ان يجري ماكان عليه اجراري سيفي تلك اكحرب ساراليا يلاتيا الكائنة عند مدخل المعابرالموصلة الي بيوتيا فحصنها وطلب الى اهل ثيبة ان يتحد . إ معهُ و يُنتحول له طريقا الى دخول انبكة فبالغ هذا انخبر الهائل اهل اثينا ليلاً فامرت الحكام ان ينفخ الصور في طرق البلد فاستناق السكان وحشدول فكانول عند الصباج حافلين ببنيكس وحينئذ ابلغوهم انخبر فارزمدت فرائصهم ولم يفه احدمنهم بكلية وإخبرًا قلم فيهم دمستين وشجعهم وإشار عليهم بارسال عمة الى ثيبة ليطلبوا من اليوتيين الانحاد معهم فيدافعوا جيعا عن حريتهمثم طلب تجند الاهلين جميعا وكان عندهم عشرة الافمستجند فسافرت العمة الى ثيبة وعرضوا على اهلها محالنة الاثينيين فتبلوا ذلك وجموا العساكر وساروا لمناتلة فيلبس فجرت بينهم مناوشات وكان قائد انجيوش المتحالفة خارس . ولیسیکلیس وکان عددهم بقارب عدد جنود فیلبس فانهمکانول نحو۲۰ الف راجل والفي فارس وكان عمر دمستين حينئذ ٤٨ سنة فتجد وحارب مع العساكر ثم جربت وقعة عظيمة قرب خيرونة فكان الاسكندر على إحد انجناحين قبالة اهل ُنيبة وفيلبس على البناج الثاني قبالة الاثينين وكان قلب الجيشين من المستمندين فافتتح الاسكندرالتتال وهجم على الاءراء فبدد شملهم اما فيلبس فانه صبر على

الاثينين حتى تفرقوا بطلبون اعداده المهاجين وانقض عليم مجيوشه فيد دصفوفهم وكسره شركس وقتل به إلوقعة جيش الثبيين العروف بالمتدس ولم ينج منه احد وقتل من الاثينين ١٠٠٠ مقاتل واسرمنم الفائ منهم ديماد الخطيب المشهوراما الباقون فولوا الادباروفي جلنهم دمستين ولم يعرف متدارما خسره الثبييون على انه من المركد ان خسارتهم عظيمة وقد دفنت حرية اليوان مع من قتل في وقعة خيرونة

ولما الغ اهل ألينا انكسار جنود هم ورأ ما دنو الخطر حروما العبيد واعطوا كل من تجند من الغرباء لقب وطني ماعاد ما المطرودين الى المدينة واخذ ما من بيت المال عشر زنات لرم الاسوار ودفع دمستين من ما له ثلث زمات اما المجبناء الانذال فكانوا بريدون افرار من المدينة فصدر الامر بتتل كل من فرق ناركا وطنه ثم قتلوا الفائد ليسيكليس لانه لم يحسن القيادة في وقعة خيرونة وكان المدعي عليه ليكرغوس فانه قال له لقد قتل الف رجل من ابناء الوطن واسرالفان ورفع قوس النصر على المشيخة واستعبد اليونان كافة وكل هنه النوائب من سوم تصرفك بتيادة المجنود فكيف أنبرأ بعد ذلك على ان تعيش وترى المحس والموح في الساحة العمومية وانت تشال خجل الوطن وعاره، وسعى ليكورغوس ايضا في دمستين الاان الشعب كان واثنا به فكنوه بجنارة التملى وكار بعرر نفسه بنصاحة وقد قال لم ياالدل اثبنا أنكم لم تسقط المراعكم الى الموت لا نقاذ الوطن المحاطن الموت المقاذ الوطن

وقيل ان فيلبس احنفل لمصرة خيرونة وأتى الاحننال بين الاسراء مكتلاً بالزهر فامنهن الاثنين منهم فنال له دعاد الخطيب ان الجنت جعاك الان في مركز اغاممنون الااني اراك تمثل ثرسيت فصحا فيلبس من سكره وفكر في ما قاله الانطيب فااتى الاكاليل عن راسه واطلق سبيل الاسراء الائينيهن من غير فداء واحرق موناعم وارسل بناياهم الى الاثينيهن مع رسل وامر الرسل ان يعرضوا على اهل اثينا شروط صلح لم يكن يخطر في بالم امكان المحصول عليها وتخلى لم عن

خرسزيزة ولنوس وامبروس وساموس نم اعطاهم اوروبس التي اخذها من الثيبيبن اما معاملته اهل ثيبة فكانت صارمة فانه الزمهم دفع الفدية عن اسرائهم وموناهم وإن يضع حرسا مكدونيبن في كدمة ورفع سلطتهم عن يبونيا فرم اسلا ورخومينة وبلاطيا اسوار مدينتيم وعاد اليها المطرودون واستلم السكان زمام المكومة . ثم اتى فيلبس من خيرونة الى قرنئية حيث كان معتمد والليونان وإبان المم مناص بافتتاج بلاد فارس وساً لم محالفته على ذلك فسوه النائد الاكبر وفرضوا على المدن ما يلزم نقديه من مال ورجال وقبل رجوعه الى بلاده اراد ان ينهر عظمته في البيلوبونيسة ويذلل الاسبرطيين تخرب الاكونيا واخذ منهم ارضا واعطاعا الى المسينيبز والمل ميغا لوبوليس وتيجة وارغوس ثم افام حرسا بامبراكية وبعد يسير مالم بيزنطية محالفته وذلك سنة ١٩٨٨ وفي السنة بامبراكية وبعد يسير مالي الى الميزنطية محالفته وذلك سنة ١٩٨٨ وفي السنة التالية ارسل فيلبس جيشا الى السياغت قيادة برمينيون وإنّالوس وفي ذلك الوقت جرت الخابرة بين الفرس ودمستين فان هذا لم ينتظر ما لم يكن مخافتهم وقتنذ بيزًا الخابة حبّا بانفاذ سياسته في مضادة فيلبس لان اليونان لم تكن مخافتهم وقتنذ من الفرس بل من المكدرنيين

اما فيلبس فكان يجزئز للمسير في المحملة واستشار وحي البيئة في ذلك فاوحي اليه: ان الضحيّة مكالمة والمذبح مهيّاً والمضحى منظر: مِلا سمع فيلبس ذلك ظنان المراد به خراب المجمم وفي نلك الايام احنفل لاعباد عظيمة وولاغ والعاب ومطارحة شعر ودعا لذلك جميع اصحابه من الهونان وكانت هذه الاحتفا لات مشتركة بين الابتنهاج بمسيره الى فارس وزواجه بنته كليو بترة با لاسكندر ملك ابيرة فتناطر الماس الى محافله وبيفاكان فيلبس على المائن ياكل وحوله الامراء والعظاء طلب الى احده وكان شاعرا ان ينشده شعراً فانشده ما ترجته : با من ترفعت نفسك الى الماء وانت تنظر متكبرًا الى انساع سلطتك فتبني قصورا فوق قصور وتظن انك خالد وهوذ الموت يسرع مقبلاً المك لياني اعالك وإمالك الطويلة في ظلام المخيبة : فطرب فيلبس لهذا الكلام ولم يحوّل المعنى اله مل الى

ملك الفرس. وقدم لفيلبس اثناء تاك الاحنفا لات كثير مو - . آكا ليل الذهب ومنها أكليل من الاثينيين كتب عليه : من خان حيوة فيلبس وجأ مُتَبِئا إلى اثينا بِسلم للملك : وعدما انتهت احتنا لات الطعام اجّلت الالعاب إلى الهوم المّاني أولما كان الصباج اقيم احنفال ديني فيه صورة الالهة الاثني عشرصنه امهر صناع اليونان وعليها كثير مزالزينة وإلملي الثبينة وبعد تماثيل الالهة كان تمنال فيلبس وهو جالس على عرش كالزلمة ولما دخل فيلبس ذلك المحال كان لابسا ازرابا بيضاء وإمر حرابه بالابتعاد عه وكان قصك بذلك ان يجعل أقومه يتمتقون محبة اليونان له وإنهآمن على ننسه منهم فانتمض عليه حيئند شاب أوطعنه في جنبه فقتله وكان الفائل من اعيان المكدونيين وإسمه بسانياس وقبل ان سبب هن النعلة ان فيلبس لم ينصف هذا الشاب من احد اخصامه فانتتم منه بان ته له و قبل ان الفرس وإله نان رشوه ليفعل ذلك وقال اخرون ان سبب قتل فيلبس زوحنه اولمياس وذاك ان نيلبس تزوج بامرأة ثانيةوهي بنت اتالوس احد قواده فغارت اولمبياس من ضرّتها ولا سما ان عادة الانتران بآكثر مو، إمرأه وإحدة كانت جدية في مكدونية فعلت على قتله تشفيا وانتقاما وكان إيلبس من العمرسبع واربعون سنة وكانت منة ملكه اربعا وعشرين سنة

## النصل السابع عشر الاسكدر من سنة ٢٩٦٦ الى سنة ٢٢٢

بدات حملة اسيا . خراب ثيبة من سنة ١٩٢٦ لى سنة ٢٦٥ واقعة غرانيكوس واسوس من سنة ١٩٢٤ لى سنة ٢٢١ حصار صور سنة ٢٣٦ تخطيط الاسكندرية سنة ١٩٢١ واقعة ارباس سنة ٢٦١ موت داريوس . ثورة في اليونان سنة ١٩٢٠ الفتوح في بقطر بانة وصغد بانة من سنة ١٩٦٠ الى سنة ٢٢٧ موت فيلوطاس وكليطوس سنة ٢٦٨ موت كيستينس سنة ٢٦٧ الى سنة ٥٣٠ رجوع الاسكندر الى بابل . نيارخوس . نوايا الاسكندر . موته وذلك من سنة ١٦٥ الى سنة ٢٢٢

ولد الاسكندرفي ١٩ نموز سنة ٥٥٦ ق.م يوم حرق ابر وسطراطس هيكل ديانة العظيم في افسس ليشهر ذاته وكان هذا الميكل من عجائب الدنيا السبع اما الاسكندر فكان حسن الصورة مليح العينين ابيض اللون وفي وجهه وصدره حمرة . إورأسه منحن الى كتفه اليسرى وقد ابان صغيرًا ما يشف عما سيجريه كبيرًا فانه قدم ذات يوم ذبيحة للالهة فاكثر من الجورعلى المذبح فقال له مهذبه ليونيداس مهلامتي ملكت البلاد ااي بحصل فيها الخور افرغ منه ماشئت للالهة وكان بعد ذاك ان الاسكندر لما ملك اسيا ارسل الى ليونيداس مائة زنة من اعلى البخور وكتب اليه أن لا يكون بعد ذلك بخيلاً على الالهة وإعدى مرة إلى فيلبس جواد صعب المراس لم يتجرأ احد على ركو به فعلم الاسكندر ان الفرس كان مجنل من الفارس فوجهه الىالشمس وجعل بتملقه ثموثب عليه فرمح وما زال بكث حتى اعبا فارجعه منةادًا مذللاً فعجب كل من كان حاضرًا مناقدام الاسكندر وإخناه فهليس من يده قائلاً ان ملكي ليس بكافي لك يابني فانظر اك ملكا اوسع وإحسن الاسكندر الفروسة وإلالعاب انجسدية وإلعزف على التيثار مع سائر الات الطرب ما خلا الشبَّابة وحفظ الابلياذة وشبءًا من الاود بسة اما اساتين فاشهرهم سفراط الحكم فانه علمه السياسة والادب والنصاحة وشيئا من الطلبوفي حداثته ادهش رسل الفرس بفطنته وسمو افكاره فانه كان يسالهم عرب الطرق

فاشهرهم سقراط الحكيم فانه علمه السياسة والادب والنصاحة وشبئا من الطبوفي حائته ادهش رسل الفرس بنطبته وسمو افكاره فانه كان يسالهم عن الطرق والمسافات وعن قوة الملك الاكبر وكيفية سياسته وسلوكه وكان له من العمر سع عشرة سنة حين ناب عن ابيه في الملك ولما مات فيلبس سنة ٢٦٦ وكان عمو ٢٠ وكان عمو ٢٠ وكان عمو ٢٠ وكان عمو ٢٠ وكان من حربه واستال الشعب ايضا بالهدا با وكان من احسن ما يستميل النلوب البه عقله الفريد وذكاته الغريزي واول شيء شرع فيه عند نبرته عرش الملك كان قتل بوسانياس قاتل ابيه مع من شاركه في الموامن على ذلك واتبها امتناس بن برديكاس وهو الذي اخذ منه فيلبس الملك بنهمة على ذلك واتبهم امتناس بن برديكاس وهو الذي اخذ منه فيلبس الملك بنهمة الخرى فقتله ثم انتقال المهم ولدها

وكان دمستين حين منتل فيلبس لابسا اكداد على بنت له ماتت قبيل ذلك بسبعة ايام فاناه رسول واخبره بهلاك فيلبس فسر سرورالا يقدر وزع انواب المحداد ولبس انوابا بيضاء وتكلل بالزهور وسار الى السناتو فلما صار اليه قال لهم ان الالهة اوحت اليه في الحلم بوت فيلبس المكدوفي وبعد ذلك بيسير ثبت الابر فاغرى دمستين شعب اثينا بان بخيل بوسانياس قاتل فيلبس آكليلاً ثم حملهم على محاربة الاسكندر مارسلت الرسل الى جميع بلاد اليونان وجمع دمستين المال المجنود ونادى بالحرب وقال ان الاسكندر صغير غر ابله وان ملكنه مشرفة على الخراب ووافقه على ذلك اهل اسبرطة وارغوس وارقاديا والذق ونبذوا طاعة المكدونيهن وراقه على ذلك اهل اسبرطة وارغوس وارقاديا من كان طرده فيلبس من اقرنانيا وطرد اهل امبراكية الحرس المكدوني وخابر دمستين النائد انالوس المكذوني الذي كان ارسله فيلبس الى اسيا في شان النورة بمكدونية

اما الاسكىدرفانه بادرالى حشد العساكرلاستئصال هذا النساد وفياكان الامر جاربا لمناوءته سارفي جيش عظيم وجمع في الثرموبيلة الامنقطيونين الذين لم ينبذوا طاعنه ثم وعداهل امبراكية بان يختلى لم من الحكم وقصد ثيبة مسرعا فلما رأه املها ارتعدت فرائصهم ولم يباشروا عملاحتى ان الاثينيين انفسهم ارسلوا اليه في طلب الصلح وفي جملة رسلم دمستين فسار حينئذ الاسكندر الى قرنثية وحشد اليها جمعية الهلادة العمومية واتخذ لنب رئيس اليونان الاكبر في محاربة الغرس وإما اتالوس فان الاسكندرارسل اليه من قتله سنة ٢٥٦

ولما كان الاسكندر في قرنفية قدم اليه جيع اعيان البلاد والفلاسفة لنهنته ولم يتخلف منهم سوى د بوجينس لانه كان بزدري الغني فائرالاسكندران بواجهه وسار اليه فرأه جالسا فنال له تمن ايها الرجل وإطلب ما تربد مني فاجابه الفيلسوف ان تبعد من شمسي فقيل ان الاسكندر قال وقتنذلولم اكن الاسكندر النيت ان اكون د يوجينس وفي الواقع انه لا يوجدسوى واسكنين لنضاء المارب

و بلوغ غاية ما يراد وهما احتثار الدنيا او القوة فيها ولكن الاولي اولي وفي بضعة اسابيع انهد الاسكندر الثورة ونظم حال البلاد التي في جنوب ملكنه وكانت الشعوب الثمالية ثائرة بهايضا فساراليم وانتصرعليم فدخاءا في الطاعة التي خرجوا منها ثم بلغه انه قد شاع في البلاد اليرنانية موته عند البرابرة وإن المطرود بن من ثيبة عادوا اليها وقتلوا رئيسي انحرس المكدوني المقيم بهــا فالنزم الرجوع مسرعاوبعد ثلاثةعشر يوما دخل الي بيوثيا بثلاثة وثلاثينالف اجندي فيهم كثير من الثراقيين والغانيين ثم قال ان دممتين كان يدعوني فتي ً عندما كىت في ايليريا وشابا عند ما وصلت الى نسا ليا وإنما ساظهر له تحت اسوار اثينا انني رجل ولما صارقبا لة ثيبة طلب من الاهالي الطاعة له لكي يوفر امراق الدما فلم يجيبه الى سواله وطلبوا مكافحته وخرجت الجنود مون ابواب المدينة أ لوقاتلوا تنال من ايس واستمات وطالت الحرب وكانت سجالاً ثم راي الاسكندر<sup>اً</sup> ان احدابواب المدينة مفتوح وليس من يحرسه فوجه اليه شرذمة من رجاله الاشدا فدخلوا منهالي المدينة ولما نظر الثبيبون وقوع مدينتهم بابدي المدواردوا أليها وحينئذ خرج الحرس المكدوني الذي كان في قلعة الدينة وصار النبيون ليد اعدائهم كثر النتل فبهم حتى بلغ فتلاهم ستة الاف والمنسلم من بني وهم ثلاثون الغا فاخذوهم اساري واكتسب الاسكندرغنائج كثيرة وبعد ذلك صار الترارعلي خراب المدينة من اساسانها وبيع الامالي كارتاء ندكت خرابا ولم بيق الاسكندر سوى بيت بمذاروس الشاعر المشهوروة عة الكدمة التي ترك بهاحرسا وبعد بيع الاسارىحسب ثمنهم فبالغ اربعائة وإربعين زنة بحسابكل زنة ٢٨٢٥٠ غرشائم صارنقسيم الاراضي بين الجحالذين وإقيمت بنينا اورخومينة وبلاتيا المنان اخربها الثيبيون

ووقع الرعب في قلوب جميع اليونان عند ما بلغهم ماوةع على بيوتيا حتى انهم اظهر ولى الطاعة من كامل اكجهات مع الندم وإرسلت اثينا عملة لنهنى الغاري برجوعه السلامة فاجابهم طالما ان يسلموه تسعة من عداته لاثينيهن وهم دمستين

وليكورغوس وإببريذس بوليوكتوس وخارس وخاريد بووس وإفيالطس وديوتيموس أوميروكيس ونحاور الاثيبيون في ذلك الاسرفكان منهم من يوشر تسليما لمطلوبين أرغبة انناذ الوطن ومنهم من ابول ذلك وإخيرا سار دايماد الى الاسكندر وعرض عابه محاكمة المتللوبيت وإنحكم عليم بماهم اهله وكان قد صفا خاطر الاسكندر فا عاب دایماد الی ما اراد ثم رأی لاسکندرانه قد کثر سفك الدم فی ثیبة فسمح لا "ثينيين أن يقبلول من بلجأ اليهر من اهلها ثم رجع إلى مكدونية وعند موغرًا معروساء المحنود ليستشيرهم في انحملة على اسيا والخامره على نوا باه وقرَّى قلوبهم فاجمعوا على استحسان ارائه فضحي للالهة مإقام مآدب باعرة دعا البها القواد ورسل اليوبان وأنعة غرانيكوس\*ان لبلاد اليكان الاسكندر على عزم فتحهاكانت منذ منة طويلة علىشفا الخراب انج سيرة روسها وإنساع نطافها وظلم حكومتها والمنازءات الانتلية بها وكثرة ثوّارها وإستبداد عالها وكان الذي وليالملك بعد ارتكز رسيس ابنهُ اوخوس وذلك بعد ان ذن اخوتهُ وهم مائه وتمانية عشر نفسا وكل من كان لهُ بالملك حق وإشتد ظلمه فقتلهُ احدا مُخصيان وملك بعنه ارسيس وقتل لثلث سنين منملكه فخلعة حفيداوستاناس اخوارتكز رسيس وإسمة كودومانوس ولقب بداريوس الثالث فدس الى باغواس المم ولولاذاك لسبنه باغواس فنتله وفي عهددار بوس هذا كان ذهاب الاسكدر الى اسيا

وإنطاق الاسكدر في ربيع عام ٢٠٤ق م من بالاً وخلف على مكدونية انتيباطر وابقى عنه ١٢ الف جندي من المشاة وإلف وخسائة من النرسان ثم وصل قواده ولم يزل ببذل لهم الاموال حتى نفد ما كان يمكه فقيل له ما ابقيت لنفسك فقال الرجاء ثم لم يزل سائرًا في الجنود حتى وصل الىسستوس فاستدعى اليه برمينيون ولمه بان يحمل المجنود على السفن لعبور الهلسبنطش ففعل وفي اثناء عبور هم ضحىً بثور لنبطون وقدَّم له في كاس ذهبية ولما دنا من البر اوتر قوسه ورى الارض بسهم شكها بو اشارة الى استيلائو عليها وكان هو اول النازلين الى الارض من عسكن ثم سارالى موضع تروادة حيث كان قريبا من معسكر فضحى المعبود بلاّس وعلق سلاه، في الهيكل وإخذ عوضه السلاج الذي كان مكرسا له فكان يجمل بين بديد في انحروب اما عسكره فكان من ٢٠٠٠م مكدوني و ٢٠٠٠من اليونان المختالة بن و ٢٠٠٠من المستجدد بن الغرباء وهم جميعا تحت امرة برمينيون ثم ٥٠٠٠م من المستجد بن الغرباء وهم جميعا تحت امرة برمينيون ثم ٥٠٠٠من الغرباء وكالم من المشاة الما الغرسان فكان منهم ١٥٠٠مكدوني تحت قيادة فيلول الس بن برمينيون و ١٥٠٠ شالي وستانة من الميونان المحالفين وسعائة ثراثي

اما عساكرالفرس فكانت نارلة وراء نهر غرانيكوس وهو يهر صغير بتروادة يقال لهُ الان اوستولاصو فلما علم مندن الرودسي بَكان جنود اليونان اشار على 'لروساء الذين كانوا يتحاورون في مُبِّر الأبتعرض الذيال ويخلو البلاد من بين يدي الاسكندر وبخربوها بجيث يعوزه انقوت فلا يجك فناقضارسيتس والى فريجية قوله وقال لااطيق حرق مسكن وإحد في البلاد التيانا وإليها ولا بد من الحرب وكارب عسكر الفرس فها ذكر اربانوس مولفا من ٢٠٠٠٠ فارس وقدره من المشاة وقال دبودوروس الصقلي انهم كانوا نصف ذلك القدر وكانت الفرسان على طول النهر والمشاة من خلفهم على هضبة فهجم الاسكندر اولاً بفرقة من المنتخبين وعبروا النهر فالتقتهم الفرس ودارت رحي اكحرب واشتد القتال فكانت الدائرة على الفرس فاركموا الى الفرار وكاد الاسكندر يصاب في هذه المعركة لولم ينقذه كليتوس ويدفع عنة منحاول طعنة وهوفارس عجمي هجم على الاسكندر منورائه وصوّبنحوه السنان فدفعهُ عنهُ اما قتلي الفرس في ثلك الوقعة فكانوا كذير بن وقد اسرمنهم الف مقاتل وكانت خسارة الاسكندر با لنسبة اليهم لا تذكر لانهُ لم يهلك بها من جنده اكثر من ١١٥ جنديا فامر الاسكندر بدفن قتلاه بسلاحهم وإعفى والديهم وإولادهم من الرسوم والضرائب ثم زار انجرحي وجعل يتفقد جروحاتهم وبجادثهم ويصغي الى من يكلمهُ منهم ثم قيد باكحديد من وقع بيك من المستجندين اليونانيبن الذي حاربول مع الفرس وإرسلهم الى مكدونية بصنة ارقاء

لانهم خالفوا شرائع بلادهم وانحاز وإلى البرابرة ضداليونان ثم ارسل الى الاثينيهن النائمة على المنافقة المنا

ثم سار متقدما وإغذ فريجية ورسمعليما ضريبة وسارنحوا كجنوب ودخل سرديس وإبقى للاهلين شرائعيم القديمة ثمابدل حكومة افسس أجيهورية بجكومة الفها من اعيانها وعرض على اعلما اداء النفقة اللازمة لاتمام بناء هيكتمها على ان ينقش اسمة فيه ذاكرًا انه منشئه فابول ثم خرج من انسس سائرًا على شاطىء البحر فوصل إلى مليطة وحاصرها وافتتمها ثم حل" اشتاه فارسل كل منكان قريب العهد من الزواج من جنوده الى مكدونية وإمرهم بالرجوع عندالربيعمعمن بنضم اليهم ممن يغرون بالحيء طمعا فيغني اسيا وكرم الاسكندر ثم قصد ليكيا وبمفيليا فاخضعها لسلطته واتجه نحو إ انشال فوصل الى فريجيا الصغيرة رغبة ان يجعل سلطته في وسط شبه الجزيرة وننوذ احكامه في الولايات ودخل مدينة غورديون وكان في هيكليا سكة كانت لاحداً الملوك القدماء وكان النير مشدودًا بة لك السكة بعقة مستترة لا نظهر لمن اراد حلهاً وكان عند شعب تلك المدينة ان من استطاع حلها تكون له ملكة اسيا فقطعها الاسكندربسيفه وإدعى انه استطاع حاما وذلك سنة ٢٢٢ ق م ثم قطع شبه جزيرة اسيا الصغري من الجنوب إلى الشمال ومن الشمال إلى الجنوب ثلث مرات مجيث لم بترك للاعداء موضعا بجلون به لمفاومتهِ . اما الفرس فسار ولي في اساطيلهم تحتُ امرة ممنون الذي كان طامعا لي دخول بلاد اليونان وإقامة انحرب بها فنازل الجزائر ليتخذها مراكز فاخذ خيوس واخضع لسبوس الآ فليلأ وحاصر متيلين وكاد يفتحها لولم يدهمه عندها مرض عجَّل اجله فات هناك وخسرت انفرس بموته سندها الوحيد وإخذ خلفائه متيلين وتنيدوس وكوس ثم لم يعد بامكانهم التقدم اما داريوسالذي لم يدرأ عن اسيا الصغرى فقد سارليدافع عن سورية في اربعائة انف راجل ومائة الف فارس ونزل اولاً بسهل سوخوس الافيح وهو على بومين من انجبال إولما ابطأ الاسكندرعن القدوم ظنّ انهُ ها له مجيئه فتقدم ولم يزل يزحف <sup>حن</sup>ى وصل<sup>ا</sup> الى بوغازاسوس وحلّ بارض هناك كثيرة انجبا ل صعبة المسالك لا تصلح لحركة الفرسان ولالعساكره الكثيرة

وكان الاسكندر قد تغلب على الاناطول في زون يسير وببب طرسوس واصابه هناك مرض عضال وسبب ذلك انه كان متعباً واغتسل سف نهر كدنوس وخرج مصابا بالم شديد قلم يزل داوه يشتد حتى أيس الاطباء من شفائه وكان قهم طبيب بقال له فيلبس الاقرناني وكان محبًا للاسكندر فاصطنع له علاجا واعطاه اباه ليشربه فتناوله الاسكندر وهم به فوصل اليو كناب من برمينيون لمجذره من فيلبس ويوصيه الأيشرب علاجاته ويتهمه بانه مرشومن ملك الفرس وكان داريوس قبيل ذلك وعد احد قواد الاسكندر بالف زنة وملك مكدونية ان قتل الاسكندر فقراً الاسكندر الكتاب وفي يك اناء العلاج ثم اعطى القر برالى الطبيب باليد الواحدة وشرب بالثانية العلاج اظهارًا لثنته باصد قائونكانت شجاعنه في ذلك اعظم ما اظهر في ساحة التنال

ولما نقه الاسكندر قصد كيابكيا واستولى عليها وجا واربوس من بين ديد والتقيا قرب نهر بيرانوس في بوغاز السوس فاتتل المجيشان فاسند داربوس ميسه الى شاطئ المجر وكان منها اكثر النرسان وامر البسرة وكانت من ١٦ أف فارس و ٦ الفا من النشابة بعبور النهر ليا توا الاعناء من خلنهم وحماً ثلاثين الفا من اليونان وستين الفا من الاكراد لد مع المكدونيين و ترك بتية جنوده مهملة لا تاتي بعمل اما الاسكندر فانه اسند مبسرته الى النهر وميمنته الى المجبال حتى صارت اطول من ميمنة العدوم، نتدم متأ نيا مخافة ان يقع الشويش في قلب المجيش المكدوني والما يوصلت جنود الميمنة وفي مقدمتها الاسكندر الى نشابة العدو هجموا مسرعين عليهم ليدنو عليهم المجال و مجموا انفسهم من النبال واسترلها فورًا على مركزهم الاان جيش الناب المكدوني المتعندون عند ضفة النهر النبال واسترلها فورًا على مركزهم الاان جيش النبال وقتل الميمنة النهر النبال وقتل في تلك المعركة بطلبوس فرصة انتسامهم وهجموا عليهم ماشند بينهم النبال وقتل في تلك المعركة بطلبوس بن سلوقس وما قد وعشر ون رجلاً من

أنبلا المكدونيين وفي اثناء ذلك هجمت مينة الاسكدر على الفرس فشنتت شمام المورقت النيفهم وانقلبوا الى اليونان المستجندين فناوشوهم وناجزوهم و كثر وا التمتل في اطرافهم وهجمت فرسان الفرس على جنود شماليا واستظهر وا عليهم ثم لما عاينوا انكسار جورشهم المشاة اركنوا الى الفرار وتبعتهم جنود اليونان وخيالتهم تضرب في اقفيتهم بالسيوف الصقال وحصروهم في مضائق الجبال فسدت في وحوهم طرق المرب واية نوا بحلول العطب فتنل فيهم اليومان قتلا ذريعا وإقاموا من الملاثهم جبالا وجعلول روسيم لخوام نما لا واعهزم دار بوس في مركبة ضاربا بالسهل ولما وصل الى مضائق الجبال تراد المركبة و فيها درقته وارجوانه وادبر وستره المناذم الذي ذمر ست وقتائي سرادته عن ان براء احد ولو وضي الاسكدر بعقبه قبل ارجاع حوش القلب الى الترتيب لاحنه السيرا اما مركبته ودرقته وارجوانه فقد اخذهم الورنان الطافرون وكان عدد التعلى في تلك الوقعة على ما خمنو، نحق فقد اخذهم الورنان الطافرون وكان عدد التعلى في تلك الوقعة على ما خمنو، نحق

ولما انتهت المعركة اولم الاسكندر ودعا جميع قواده وكان من غمائمهم والمقا داربوس و زوجته واخنه و بنته و بنتان لابنه مع نساء بعض قواده وثلاثة الاف زنة فقط وكان دار برس قد ارسل معظم خزائه الى دمشق قسل المعركة فارسل الاسكندر بارمينيون في طلب حاملي الخزينة فتائرهم مسرعا وادركه موعاد غانما و في غد يوم الوقعة عاد الاسكندر جرحى عسكن وكان مجروحا في فخن وامر بدفن الموتى وإن تحنفل لذلك العساكر و يقنول بالانتظام والزينة ثم انتدب نفسه لتابين من شاهدا فعالهم في الحرب ومدح الاحياء على ما اظهروا من البسالة وفرق فيهم الدم ووكًى بالاكروس احد حرًا فيه مرزبانية كوليكيا

وحكى بعض الموءرخين ان اسكندر دخل مضرب داريوس بعد الحرب فسيع على المرب فسيع هناك عويلاً فقال ماخبر النائحات قالط عمرم داريوس والدته وزوجته واولاده بلغهم ان درقة داريوس وارجوائه في قبضة الديناوت فزعموا انه قتل فهم لذلك يزوحون فارسل الديم الاسكندرقائن لاوناتوس يطيب خاطرهم و يخبرهم

إن داريوس نجا وإنهُ في قيد الحيوة و يظهر لهم عظم منزلتهم عند الملك وإنه مجفظ لهم شأنهم ولنبهم وانهُ لا يقصد في حربهِ الايقاع بداريوس لانهُ لا يكرههُ ولكنه ينازعه في ملكة اسيا وفي اليوم الثاني دخل مضرب اولاد داريوس وحرمةومعة افستيو رن فلم نعلم والنقداريوس ايبها الملك ولذلك خضعت لدى افسنيون فاخبريها انجواري بالامر فخجلت ورجعت التهفري ثم سجدت لدي الاسكندر وسألته العفو فانهضها الاسكندر وقال لها ياوالدتي الكريمة ليس في ما اجربت خطأ فان افسنيون هق اسكندر ايضا وكان بين الاسرى الذبن حملهم برمينيون من الشام عمة من ثيبة ورجل من اثينا وإخر من اسبرطة فعفا عن الثيبيين والاثيني وسجن الاسبرطي عنده ماة حصار صور سنة ٢٢٢ اخنطاط الاسكندرية سنة ٢٣١\* إن داربوس كان يسير منهزما على ضفة الفرات وإسكندر يتقدم سائرًا على الشطوط المجرية ويستولي على المدن بلا منازع ولامدافع حتى وصل الى مدينة صور فتحصن بهااهلها وسالوإ الاسكندران بعودعنهم ووءدوه بىحالفته علىان لايدخل مدبنتهم احد من المكدونيين ولم ياذنوا للاسكندر ان يدخلها ليضحي الى هرقل فانف الاسكندر مرب قبول شروطيم وحدثته نفسه بمنازلة المدينة وكانت منيعة يتعذر فتحها حيث كانت على صخر يبعد عن البر مسافة يسيرة فعزم ان يصل البر بالبلد لينهيًّا له الدنو منها وندب الفعلة الى ذلك اما الصو ريون فكانوا يناوشونهم أويمنعونهم من العمل وكانت الامواج عهدم ما يبنونهُ ثم بني الاسكندر بروجا من الخشب لوقاية الفعلة فاحرقها الصوريون ولما اعياه بلوغ الغاية في هن الطريق اجمع السفن من جهات شتي وجعلها جسرًا يتصل بالمدينة ونازلها من جهةميناها وإخيرًا اقتحمت جنوده قسما مرب سورها وكان ارتناعه ١٠٠ قدم ودخلت منهُ المدينة وكان قد طال امر حصارها حتى حنقت انجنود فاوتعوا باهام اواستلحموهما وقتلوا منهم ثمانية الاف ولم ينج الآ الملك ازيماكوس وإعيان المدينة وبعض اهل قرطاجنةوكانوا قدقدموا اليها ليضحوا الى هرقل اما سائر السكان وعدده · ٢ الفا

ققد ضرب عليهمالرق وضحى الاسكندر لهرقل وهومخضب بدما اهل صور وجعل لذلك احنفالاً عظما

وكان داريوس قد كتب الى الاسكندر قبل حصره صور يعنفهُ على تعديهِ و بسالهُ في آله فاجابه الاسكندر مبينا ما أُلحق الفرس من الضر ربا ليونان وإنه اذا رام موادعتهُ فليسلم نفسه اليهِ فيرد عليها له و ينحهُ ما امكن ما يقترحه و في خلال الحصار أنضح لداريوس ان مملكته باتت على شفا خطر فعرض على الاسكندران بحمل اليوعشن الاف زنة فدية عن آله وإسراء الفرس ويتخلص له من جميع البلاد التي بين مجرائجة وإلفرات وإن بكون ظهيرًا له على من عاداه وإرب يزوجه بابته وكان برمينيون بنصح للاسكندران بجيبه الى ذلك وقال له اني لوكنت الاسكندر لقبلت ذلك فاجابه الاسكندروإنا لوكنت برمينيون لقبلت وكتب الى داربوس انه لا مجسن وجود سلطانین کما انه لا بوجد شمسان ولم یعد بعد ذلك الاّ التتال غيران الاسكندر لم بوثر الرجوع لقصد خصمه بل داوم سيره وكانت سواحل فلسطين ومصرلم تزل خارجة عن ولايتهِ فاراد الاستيلاء عليها قبل ان يتوغل فياسيا العليا رغبة ان بقطع صلات الفرس ببلاد البونان مخافة انحياز احد اليهم بواسطة الرشي ثم قصد غزَّة وكانت منيعة حصينة فنازلها وإنام على حصارها ثلاثة اثهر اواربعة وآكثر المورخون منتلفيق الاخبار المتعلقه بهذا انحصار فقال احدهم ان الاسكندر اسر بنيس حاكم غزّة وعلقه من رجليهِ بعربة وإمران يطاف بهِ حول المدينة سبع مرات اخذًا اخذ اشيلفس وهي حكاية لايعتمد عليها ومثلها ما حكاه يوسيفوس من ان الاسكندر عرَّج على اورشليم وسجد هناك لجدعيا الكاهن الكبروان دانيال انبأ بوحيث قال ان سلطنة اسيا ستكون لرجل المغرب وقد ضحى الاسكندر ايضا لالهة مصروكان يجترم جميع المذاهب ولم يكن يفعل امثال ذلك الألجرد السياسة

ولما كان الفرس يسيئون السيرة في مصر كان المصريون يكرهون ولايتهم ولذلك سلمؤالي الاسكندر عند وصوله الى بالادهم دون مانعة فدخل بلوزة ومنف وركب النيل الى قرية راخوتيس الصغيرة عند بجيرة ماربوتيس وهناك اخدلم مدينة الاسكندرية مجمع المعتقدات والمذاهب والازباء والعوائد والاجيال واخنط بنفسه سورها وطرقها وجعل زواياها مستفيمة ولم مجملها مصرية صرفا ولايونانية صرفا وكمه جعلها بين بين وإنشأ بها الهياكل لمعبودات الشعبين

وكان يرد الى الاسكدراحس الاخبارعن اليرنان ومن ذلك رجوع اهل خيوس وكوس ولسبوس الى محالفة المكدونيين ولم بعد لذوة الفرس المجربة من اثر أفكان الذلك الاسكندر صاحب نصف السلطنة في جهة الغرب ومنفردًا هنا لك بغير منازع ورأى انه يستطيعان يترغل في اسيا وقبل ان يسير قصد معبد جو بتير ممنون ليستشير الوحي فقطع الصحراء الى ذلك الهيكل ولذبة فيه الكهنة بابن جو بتير وبلغ سيرانة مسير الاسكندر الى جهة الغرب فنلنت انه طامع في ارضها فارسلت اليه تعده بالطاعة والانتياد الى امره

وحيئة صفا الوقت لاسكدرويها له ان بتفرغ لمقاتلة الفرس في دياره وعزم على ذاك فحرج من مصر وخلف بها ولاة من اهلها لتكون ادارة حكها وطنية وانى بها طائفة من جنا وعليهم امير مكدوني مخافة خروج احد عليه وعاد الى صور فاحنفل بها العاب وضحايا كثيرة وساره نها الى ثبساك ومنها عبر الفرات وكان ذلك في اواخراب من سنة ٢٠١١ وسار في الشال الشرقي من بلاد ما بين النهرين رغبة ان يكون مروره بارض خصبة كثيرة الكلا للخيل والزاد للرجال فلم بزل سائرا حتى التق بجيش الفرس وكان كثيمة الدهش النظر مولفا من الف الف مقاتل من الرجالة واربعين النا من الخيالة فنزل الجيشان بقرب مدينة ارباس بسهل غوغاملة الافتح وكان داربوس قد امر بتم ين تسهيلا لحركة جنوده وفيلته ومراكبة المحربية فانه كان في معسكره ما ثنا مركبة حربية

اما جيش الاسكندرفكان من اربعين الفا من الرجالة وسبعة الاف من الخيالة و ولما خيم الظلام واوقد الفرس مشاعلم تبين اليونان كثرة عدد ثم وعددهم وكان من رأى برمينيون مفاجأ تهم ليلا الآان الاسكندر لم يرض بتلك الخطة المنكرة وهي

الغدر ولما لاج الصباج ابفظول الاسكندر فافاق كرها لانة احيا ذلك الليل بالتدبيرولم بنم الأعندما قرب الصباج وعباً جيوشه وجعل رجا لات المكدونيين في انقلب فقابلهم داربوس بالمستجندين الهونان وجعل الاسكندر من وراء عسكرم طائفة من الجند لنرد الفرس اذا اتوهمن خلفهم اما داريوس فوقف بجراءة قبالة الاسكندر فامر هذا اهل ميمته بالهجوم وهجمت ميسرة الفرس وكان سير الهونات يدنويهم الى الخروج من الساحة التي مهدها داريوس فامر داريوس اهل ميسرته من الخيالة ان يحيطوا بمينة المكدونيين مخافة ان تصير الحرب في الارض الوعرة فيفسد ماكان دبره فهجم الاسكندرعلى انخيالة بغرسانه وبدد شملهم ثم اناهم مدد فعادوا الى القتال واطلق حينئذِ داريوس مركباته على جيش القلب وكانوا قد أخبر وإبشانها وبكيفية دفعها فلما دنت منهم امطر النشابة على سائقيها وإللامرس النبال فاوقفوهم وهجم بعضهم في مركبات قليلة فافرج المكدونيين لهم ولما توسطوا حمعهم قبضوا عليهم بالاعناء فهجم داريوس مجميع جيوشه وهجم الاسكندر سين ميمتنه وامراراطاس ان يهجم في اكنيا لة اكنفاف على فرسان العدو ففعل وإخترقهم ثم تبعة الاسكندرواتخذ من حرسه وجيش القلب فريقا وإخترق بهم الصفوف ودارت رحى الحرب وإرنجت الارض من وقع النعال وإلاقدام وثبت المكدونيون وصبروا وشربت الفرسان الدماء فعربدوا وسكروا ولم بزل المقاتلون بين كروفر وإقدام وإحجام حتىوهن داربوس ونقهفر وكانت طائفة من فرسان العجم والهنود قداخترقت صفوف اليونان ووصلت الى المضارب ونهضت الاسرى لمساعدتهم وجري هناك قةال شديد وحينئذ إرتدت الجنود الذبن جعلهم الاسكندر وراء عسكره على الفرس واعملوا في اقفيتهم السلاج فنتلوا فيهم قتلاً ذريعا وهزموهم اما اهل الميسرة فكان الفرس قد احاطوا بهم فارسل برمينيون بخبر الاسكندرانهم على شفا خطر فاسرع الملك الى نجدتهم سينح الفرسان فلقيتة قبل الوصول اليهم طائفة من ابطال العجم وفرسان الهند وكانوا راجعين بالترتهب فاصطدموا واشتد بينهم القتال فهلك ستون فارسا من المكدونيين وجرح افستيون ثم استظهروا عليهم وإوقعوا بهم وشتتوا شلهم ووصلوا الى الميسرة وكانت الفرسان النساليون قد اصلحوا شانها ولما راي الاسكندر ان برمينيون في غنى عنه تركه بجمع سلب الاعداء وسار متعقبا داريوس حتى خيم الظلام ولم يقف الآريفا تنفس العساكر الصعداء وسار في طريق اربلس لغاية امساك داريوس ودخل الى اربلس في غديوم الوقعة فراى ان داريوس قد خرج منها تاركا مركبته وخزيته وسلاحه وهكذا افام الاسكندر معركة عظيمة وقطع ستائة استادة في يومين ولم بهلك من مقائلتو في هذه الوقعة سوى مائة مقائل ونحو الف فرس بين ما قتله الاعداء وما اهلكه الاعباء وكان اكثر من نصف ذلك من فرسان الاسكندر وقد خمنوا فيا يقال عدد قتلى الاعداء وإسراه بنحو من ٢٠٠٠٠ قتيل ونحوه من الاسراء

ونجاً داريوس فعاد عنه الاسكندر وبادر الى اخذ عاصة الملك وما كان فيها من الامول فسارا لى بابل ولما دنا منها خرجت اليه الكهنة والحكام بالهدا باوالتفادم فحد ثمم وامنهم وضحى لمعبود هم بعل وشاد هياكله وسائر الهياكل الني كان آكر رسيس قد خرجها ووجد في شوشانة اربعين الف زنة من المال سبائك وتسعة الاف زنة مسكوكة وتمثالي هرموديوس وارسجيتوون وإناه ثمة خسة عشر الفا من المكدونيهن والتراقيهن واليياوانيسيهن فكان بهم العوض عمن نقص من عسكر الاسكندر من تعلى في المعارك ومتخلفين في المبلاد وصار على اسكندرات بحارب سكان الملادا لتي بين شوشانة وبرسيبوليس وهم الأكسيون الشجعان الذين كانوا باخذون الاتاوة من ملوك الفرس عند مروره بدياره ثم وصل الى الابواب الفارسية واضطر الى مقاتلة اربو برزان الفارسي وكان معة اربعون الف مقاتل فانتصر عليه وهرمة وإهلك آكثر جدى فصارت حينذ طريق برسيبوليس مفتوحة له

ورد في منه المدينة عاصمة السلطنة ذكرها دبودوروس الصقلي وقال انها اغنى مدينة طلعت عليها الشمس ولما قرب منها المكدونيون صادفول نفرًا من الميونانيين منهم من جدعت انوفهم ومنهم من قطعت ايديهم وارجلهم وهم من اسراه الغرس فزاد سخطهم ولما وصلوا الى المدينة اطلقها الاسكندرللنهب فاكتسحنها جنوده

وإخذمن السلب سهمه فكان ماثة وعشرين الف زنة وهي نعدل نحوستائة وثلاثين مليونا من الفرنكات وكان جيع ذلك في خزائن الدولة من خراج البلاد وفي الليلة التالية اولم الاسكندر ودعا اصحابه وقواده وفي اثناء الطعام بهضت ثائيس الاثينية وكانت قد حضرت في صحبة بطليموس وكانت انخمر قد بلغت من الحاضرين ففكرت الاسكندر وسالتة ان ياذن لها باحراق بلاط أكزرسيس المظمر لانه احرق اثينا كما يقال في كل الجهات ان النساء التي نبعت الاسكندر الي اسيا ادركت الثارمن الفرس فاجابها الى ذلك ووضعت النارفي الابنية ووثبت الحنود فالقت النار في مباني المدينة فاحترقت وقال كوينتوس كرسيوس ارب اسكندر لم بجرق المدينة وقد ذكرت بعد موته حين ضحى فيها بفكستوس تذكاراً لفيليس وإسكيدر ولما وصل الاسكندر الى بازلرغادة وهياللدينة المقدسة الي كارب ملوك الفرس يتوجون بها دخل باحترام اليها في جنوده وكان بها قبرقورش ولما رثى الاسكندر ان بابل وشوشانة وبرسيبوليس نحت سلطته انقلب عن جنوب السلطنة حيثلم يعدلة هناك ارب وسار في اثر داريوس فانجه نحو أكيطانة فوصل إاليها بعد سفر داريوس منها بثانية ايام فصرف من اراد من عساكرهان يعود الى بلاده وإعطاهم فوق روانبهم وما حصل لهم من السلب الفيزنة وداوم السبر سيثم طلب داريوس فقطع في احد عشر يوماً ٠ ٨٤ كيلو مترًا ووصل الى الريّ وهي على بعد يسير من الابواب القزبينية وكان داريوس قد اجنازها فعزم الاسكندرعلي الرجوح آيسا من الوصول اليه وبينا هو كذلك اناه اثنان مرب خدم داربوس وإخبراه بان بسوس مرزبان بقطريانة قد اعتقل داريوس عنده فلا بلغة ذلك اغذ السير ثلاثة وثلاثا وفي اليوم الرابع ادرك الفرس على مقربة من ايكا تمبيلوس وهق في خميائة من ابسل جنوده فلما رأه الفرس نشنتوا خوفا ووصل الإسكندراخيرًا | فلنىداريوس مطروحا علىالارض وهومخنوق وذلكلان بسوس لماراي الاسكندر اوعز الى الفرس ان ينهزموا ولما اعياه اقناع داريوس بمطاوعتهم في ذلك قتلهُ وإيفاه على الارض لاحراك فيه فدفنة الاسكندر باكرام عظيم وعاد فصرف طائفة من

جدى ووهب الفارس منهم زنة والراجل عشرها وثلاثة زنات لمن ببقى عندى وفي خلال ذلك جرت في اليونان حوادث كادت تخسر الاسكندر ملكة وذلك ان احد الشهاد المكدونيين كان يحارب الساقة فكسروه وذبحوامن جدى ئلائين الفا وخرج في خلال ذلك حاكم ثراقة فظن الاسبرطيون انه بامكانهم نبذ الطاعة واغتنموا تلك الفرصة فتجد منهم عشرون الفا تحت امرة ملكهم اجيس وانضم اليهم الف فارس وساروا قاصدين منازلة ميغالو بوليس فنصح دمستين للاثينيين ان ياخذ ما بيد الاسبرطيين ولكنهم ابوا ذلك حيث كانوا يخافون الحراس المقيمون بقرب الكادمة واسطول الاسكدر المنشرفي المجر

وتمكن انتيباطر من اصلاح الامر فانة اهمد النتنة في ثراقة وسار في اربعين الف مقاتل الى ميغا لو بوليس وفاتل الاسبرطيبن فهزمهم وقتل منهم ستة الاف مقاتل منهم ملكهم اجيس واوعزالى العمنة اليونانية ان تلتم في قرنشية ففعلت ونظرت سينج امر الاسبرطيبن فحكمت عليهم بان يسترهن المكدونيون منهم خمسين رجلا وان يرسلوا عمنة الى الاسكندر وحكمت على حلفائهم وهم الاخائيون والايطوليون ان يدفعوا غرامة قدرها مائة وعشرون زنة الى اهل ميغا لو بوليس وحينئذ سقط اليونان جيعا سقطة ميت تحت ارجل المكدونيين

الفتوح في بقطريانة وصغديانة من سنة ٢٢٠ الى سنة ٢٢٧ وموت فيلوطاس سنة ٢٢٠ وكليتوس سنة ٢٢٨ وكنيثينس سنة ٢٢٧ \* أن بسوس سار بعد هربه من وجه الاسكندر الى صغدبانة وبقطريانة حيثًا عها له أن يدافع عن نفسه وتلقب هناك بلك فعزم الاسكندر على أن يتقبه ولا يدعلة فرصة يقوى بها وبعد أن المخضع المارديين والهرقانيين وهم من صناديد الرجال السكنون الجبال التي يليها مجر قريين من المجنوب فسار يقصك واستولى في طريقه على البرث وارية وإنشأ هناك مدينة دعاها الاسكندرية وهي المعروفة الان بهراة وهي من اهم مدن الشرق تجارة وكان على البلاد التي استولى علىها وهي درنجيانة

واراخوسية رفيق لبسوس فطرده واوقفتة هناك حادثة محرنة وذلك ان رجلاً المنفة خبر موامع عليه لقصد قتله وكان فيلوطاس بن برمينيون قد بلغة ذلك الخبر وكمه ثلاثة ايام فانهمه الاسكندر بالمشاركة في ذلك وكان ما قوى جانب المنهمة كتم فيلوطاس الخبر وورود رسالة له من ابيه مبهة وتشبيعه اخبارًا مهينة عن الاسكندر فرفعت عليه الدعوى بمحضور المجيش فجعل تحت العذاب اللاقرار وربماً كانت شاة العذاب المجانه الى ذكر اشياء غير صحيحة فرجمته العساكر وهلك معه كثير من اصحابه وكانوا من اصحاب المنازل الرفيعة وقتل الاسكندر ايضا برمينيون اباه وذلك انه كان في اقبطانة مجافظ على الاموال وبينه وبين الاسكندر ثلاثون بوما فخاف الاسكندر ان ببلغه خبر ابنه فيخرج عليه و يمرق من الطاعة فارسل اليعرجالا بكتاب عن لسان ابنه مزور فقطع الرسول تلك المسافة بثلاثة عشر بوما وسلمه اكتاب وبينا كان يقراه تتله وكان ذلك سنة ٢٠٦٠

وإقام الاسكندر ببروفناسيا مشهد هذه المحوادث المكدرة وسار الى مضائق باروباميسوس الفاصلة بينها وبين بقطريانة وإنشأ في طريقه مدينتين جديدتين سي كلا منها بالاسكندرية ولا تزال واحدة منها عامرة الى يومنا مذا وإسها قندهار وصارت سهول اسيا الوسطى بعيدة جدًا عن الاسكند وكانت البلاد التي وصل اليها كثيرة المجبال والوديان وكان عليه أن بقائل اهل المجبال المتصفين بالبسالة وإلباس في المحرب ولاسيا اذا كانت للدافعة عن بلاد هم فكانت له معهم وقائع شدية وعدية لزمه معها أن بقاوم طبيعة البلاد ثم تملص منهم وكان بسوس قد احرق البلاد بين يدي الاسكندر حتى جعلها قفرًا فقيشم الاسكندر اهوالا كثيرة وقاسى المجوع والعطش ومع كل هذا فقد اخذ مدينة أورنة المنيعة وبقطرة وعبر نهراوكسوس وهناك اناه احد خدمة بسوس واسمه إسبيامين وسلم اليه سيك مقيدًا فامر الاسكندر بجلان على مرأى من العسكر ثم جدع انفة وإرسلة الحاكم كانت عيلة داربوس ليا خذ وإمنة بناره

وبعد ان ملك الاسكندر بقطريانة دخل صغديانة وملكها ليستولى على

عاصمتها وسار نحوسجون فعبره وحارب السكيثيين على شطوطه فهزمم وبني مدينة جدينة ساها الاسكندرية وهي المعروفة الان مججيد وهنه هي الناحية التي وصل اليها الاسكندر من جهة الشال ثم اضطر ان يرجع الى انجنوب وسبب ذلك ان اسبيتامين وثب بجنود الاسكندرالمقيمين بصغديانة وإهلكمنهم طائفة وهرس فعاد الاسكندرالى صغديانة وإفسد فيها ودوّخ بلادها وفي السنة التالية كثرت الفتن في هنالمقاطعة لان إسبيتامين جع الجنود وطرد من تلك البلاد بيثون وجنوده فعاد اليها الاسكندر ووصل الى قلعنها المشهورة ووقف بموضع يعرف بصخر صغديانة وطلب الى صاحب القلعة ان يسلم اليه فاجابه واي سبيل لك الينا وهل إ نت طير لتصعد الى هنا وكانت القلعة منيعة باذخة يتعسر الوصول اليها فوعد الملك من يتقدم من جند الى القلعة بعشر زنات فتقدمت طائفة منهم ورموإ عليهاً السلالم فصعدت انجنود وملكوا القلعة ووجدبها الاسكندر حرم رجل من اراظم الفرس وبينهن بنت بديعة الحسن اسمار وكسانة وكان من دأب الاسكندرار في يوطد الالفة بين اليونان وإلفرس ومجعل بينهم قربى وكان بجعل سكان المدن التي يخلطها لفيفا من الشعبين فتنروج بهن الغادة اكحسناء فسر وإلدها بذلك وإنحازالي الاسكندرفاقتدي بوحكام جانب كبيرمن المقاطعة ثماراد ان يستاصل إسياب الفساد منها فامرافسنيون ان يخنط ثنتي عشرة مدبنة يجعلهن معاقل لدفع هجات الثواروفي خلال ذلك طاف بارض صغديانة فدانت لة بلادها وخضعت المبيغة الثوارحتي ادرك إسبيتامبن وكان بحارب المساجيتيبن اما هولاء فهزموا جنوده وقتلوه فلا فدمالاسكندر قدموا اليه راسه وصرف الاسكندرعامين فياخضاع اهل هكالمقاطعة تمانصرف عنها الى الهند وخلف فيهااثارًا عظيمة وفعل الافاعيل ولظهر الباس والشهامة ومن ذلك انه حين كان في قفر اوكسوس يقاسي الم انجوع والعطش وجد إحد جنوده شيئا من الماء فقدمة للملك فرفضة و بددّه في الارض لثلابقال أن الإسكندر شرب الماء وجنوده نقاسم الم الظما وكان في الحروب امام العساكرسعيرضا نفسه للخطر وكان لايكل ترتيب انجيوش الي غيره وقد خرج

ذات يوم للقنص فلقيه اسد وهجم عليه فبادر اليو احدرجاله قاصدًا قتله فنعة الاسكندر من ذلك المجنود قالوا الاسكندر من ذلك المجنود قالوا انه لاسكندر وهو ماش بدون حثم وكات كرم الاسكندر كتجاعيه وقد عود المكونيين على ان لا يستصعبوا شيئا ولما كان ببدي هذه الغرائب كان الكنير من المجنود يحتقون ما ذاع عن امر ولادته الفائقة الطبيعة اما حشمه فلم يكونوا يزعمون ذلك ومثلم اصحابه منذ كان صغيرًا وقواده الشيوخ وعظاء المكدونيين الذين تعود لح ان يكونوا احرارًا عند ملوكم بل كانوا يسخرون عن يصد قون مثل ذلك

وإتخذ الاسكندر بعد موت داربوس عوائد الفرس فلبس التاج والثوب الابيض والبس المقربين اليهِ طيالس وتعلم لغة الفرس واتخذ طائنة من نبلاتهم حرساً له ولم يقصد بذلك أن مجذوحذوداريوس في الشنشنة والترفع ولكرت السياسة كانت نقتضي اجراء امثال ذلك اما المكدونيون فانهم نقمل عليه ابطال عوائده وحسديل الغرس الذبن قربهم الملك وامتعض بعض قوادهم نجرى لذلك حادث محزن سنة ٢٢٨ وهوان الاسكندركان ذات بوم في مقامه وهويوم عيد الاخوين كستور وبولكس فاتاه المنجمون والمشعوذون وزادوا في اطرائه حتى ملثت نفسه كبرًا ولم يزل اولتك المداهنون يطنبون في مدحه حتى إجعلوه فوق ذبنك الاخوين وفوق هرقل ايضا فلم يطق كليتوس كتم هذه الامور وكظرغيظه ولكنة صرّح بها وقال إن هذا الفخرلا بجنص بالاسكندر فان المكدونيين شاركوه في ادراكه تم جرت محاورة في شان فيلبس فاخذ المجمون في اعظام قدر الاسكندروبخس فيلبس اشياءه وتفضيل الاسكندر عليه فاحتدمت نارغيظ هذا القائد وطفق بمدح فيلبس وينقص من قدر الاسكندرثم زاد هياجه فخاطب الاسكندر بقوله يا اسكندرانت لولم تنفذك هنه اليد وإشارائي يد ذاته لملكت سيفم وقعة غرانيكوس وكان الاسكندر حينئذ ثملاً لا يعي على امر واثنتد غيظة فاستلب رمحا من احد حراسهِ وطعن به القائد فا لفاه فتيلاً وقيل أن الاسكندر بعد ارتكابه

هنه المجرية اغرورقت عيناه بالدموع ووجه النصل الحصدره وإراد ان يختم بنفسو فامسكوه عن ان يفعل تم المدموع ووجه النصل الحصدره وإراد ان يختم بنفسو أو يعادي وإ منقذاه وإقائداه وإمسك نفسه عن الطعام . ثم لم يض على الاسكندر غير وقت يسير حتى فعل ما يشبه هنه الفعلة وذلك ان الفرس الذين كانوا من الطابته عبدوه ودعوه بابن جو بتير عمون ومثام بعض ندمائه وإراد وإ ان الناس تنبعم في ذلك فعارضهم الحكم كيثينس الارادي تليذ ارسططا ليس وإبن اخنه فصار لذلك عدو الاسكندر و بعد ايام قليلة احتر الاسكندر رجلامن اتباعه يقال له هرمولاوس فاراد ان ينتفي منه فداخل جماعة في قتله فظهرت الموامق واتم كليثينس بالمشاركة في ذلك مع بعض الحاشية فتنام الاسكندر جيما وكان هذا الحكيم خيرا بصيرا با لامور مستفياً فاضلاً وكان قتله عاراً فقصة الاسكندر

حملة الاسكندر على الهند من سنة ٢٦٧ الى سنة ٢٢٥ \* ١١ كان الاسكندر في صغديانة ارسل اليوامبرهندي يقال له تحفيل وهوصاحب البلاد التي بين الاندوس العالي والهيداسب رسلا واستجن على محاربة ملك يقال له بوروس وهوصاحب البلاد التي في جواره فابقى الاسكندر في بقطر بأنة عشرة الاف راجل وثلاثة الاف وخسائة فارس لاجل حراسة البلاد الى ميحون واخذ من البلاد جوداً حتى صار عسكن مائة وعشرين الفا من المشاة وخسة عشر الفا من المفروس ووصل الى وادي الفرسان وسار في ذلك المجيش فقطع ثانية جبال هندوكوش ووصل الى وادي كوفين فاتى تحفيل الهائلة وفياكان افستيون وبرد بكاس يسيران في جانب من المجيش على ضقة الهر سار الاسكندر ونازل الاسبيبن والاساً كينبين والغور ببن واخضهم وهم قبائل اولوباس وعدد يسكنون سغ شال كوفين ثم قطع بهر الهند وحملكة تحفيل وهناك وجد ما ادهشة وهو ان البرهيين كانوا مجلدون انفسهم بالاسواط مظهرين الزهد والتنوت ثم وصل الى شاطىء نهر هيداسب وكان هناك بوروس منهياً لدفعو عن بلاده وثمكن هذا الملك من توقيف الاسكندر منة

ولم ينكسر الابعد مناتلة هائلة جرح بها واخذ اسيراً نحمل الى الاسكندر خال له كيف تربد ان اعاملك فقال معاملة ملك قال ذلك متعلق بي ولكن ما الذي اقدر على معاملتك به قال اجبتك فقال له الاسكندر عد الى حالك واني لازيدنك ملكا ووفى الاسكندر بوعده وبنى هناك مدينتين سى احداها نيقية تذكارًا لانتصاره والثانية بوسانا لي تذكارًا طواده بوسافال الذي هلك هنا لك في اثر جراحات اصبب بها في النتال

وكان نهر هيداسب اقصىحدود مذه انحملة فان الاسكندروقف عنده وذلك لان عساكره اضنكهما لتعب واضواه النصب واضرّت بهم الزوابع والامطار سبعين إبوما متوانية وبليت البستهم وتعطلت اسلعتهم وخافوا انتشاب حروب جدينة كان في عزم الاسكندرالتيام بها في تلك الصحارى علما بان ملوك تلك البلاد تحارب بالفية وإن عدد جيوشهم كثيرفلم يعبرول النهر ووقفوا افواجا شاكين متذمرين فلا بلغ ذلك الاسكندر وني اليهِ خبرالتئام جمعيات سرية خاف سو العاقبة فدعي القواد الى سرادقه وإمرهم بجمع العسكروقال لهم إن نهر الكنك غير بعيد عنا ومذله الجرالشرقي الذي يخنلط بالبحرالمندي للحيط بالدنيا فنعبرا كخيج العجبي الي اعمة هرقل ونخضع لسطوتنا افريقية كااخضعنا اسيا فتكون حدود سلطتما حدود العالم ولكنت اعذركم على وهنكم لو لم آكن مشاركا لكم في المشقة وإلاخطار . ان هذه البلاد لكم وهذه الكنوز في يدكم ومتى تم لنا اخضاع اسيا ازيد آمالكم ومن اراد منكم بعد ذلك ان يعود الى وطنه اوصله بذاتي ومن آثر البقاه اجز ل صلته فصمت الجيش ولم اببد ِجوابا فاردف الاسكندركلامه قائلاً من لايرنضي بذلك فليتكلم فلم يسمع جوابا وحينئذ نقدم كينوس وهواحد القوإد القدماء فاوضح للاسكندر مفاصد انجنود وسأله ان يفسح لهم بالرجوع الى مكدونية وهناك يعوّض منهم بفتيان يطلبون الفخر وتكون همنهم فيريعانها وإن يطلق سبيلهم فانهم صاروا شيوخا لايستطيعون اتمامر مقاصده فلما سمع انجيش هذا الكلام ضجّ فرحا وعلت منه الاصوات فساء ذلك الاسكندر وعاد الى سرادقووفي اليوم التالي جمع روساء انجيش وقا ل لهم اني ساسبر

ولواقتضت اكعال مسيري وحدي واجد من الساقة والبقطر ببن حوداً تطبع امري وتكون امينة في فمن شاء تركي فليذهب فاذهبوا واخبر واليوار بانكم تركتم ملككم وحيداً وانقطع الاسكندر في سرادقه ثلاثا لاتخاطب احدًا منظراً حدوث تغيير في انكار المجنود الاانهم حافظوا على السكوت شخرج في الميوم الرابع وامر بالتضحية واستشار الالحة فكان وحيها مضاداً لارائة شمع سينذ الشبوخ وا تواد وقال لم ان جيع الاشياء تطلب رجوعي فيشروا المساكر بالرجوع

فلما بلغت البشارة العساكرصاحول وإستبشريا ومرعواالي سرادق الاسكدر شاكرين ومباركين وإثنزا على حلو ورضاه بالرجوع حباسي يسم الاسكندر بعد ذلك جنوده اثني عشر فريقا وإمركل فربني منهم ببنا المدمما عاليا نالما انجزوا ذلك امر بالتضحية على حسب عادة انيه نان وإفلة المام وصراع رسباق وولي بوروسامر تلك البلاد الى نهر هيفاسيس راصلح ما بينه وبين تمشيل إنتلب راجعا ولما بلغ نهر هيداسب نزل في قسم من جيوشهِ في الني مركب كان قد امر بجلبها الي ذلك الكان ولما ولج مركبه اخذكاسا ذهبية ونقدم اني مومخر المركب وطرح نقدمته فيالنهر لالهته والهة نهر أكيسين الذي يجئهع بنهر هيداسب ويصبان في نهر هندوس لو بعد ان ادًى فروض الأكرام لهرقل ابي امله ولعمون <sub>ت</sub>سائر الا<sup>ل</sup>ة الذين كات يعيدهم نفخت الدوقات ائذانا بافلاع الاسطول اما سائر انجيش نسار علىضغة النهر وكانت الطوائف الساكة في تلك الجهات تلقاه سربا في أناء ريره سطيرة الطاعة والخضوع وقد قاومه بعضها ومنهم الماليرن والاركسد راكيرن فتاتاهم وكاد إيهلك لشنة اقدامه فانه هاجم قلعة للما ليبن وإمر بالقاء السلالم عليها وصعد هومن إجهة ثانية وتبعة ثلاثة من قواده ثم نقطعت السلالم والاسكندر على السور وحده والنبال تنساقط عليه فالقي نفسه الى داخل القلعة بإستند الى عائدا بإستنر بشجرة إهناك ودافع عن نفسهِ واوقع بن دنا منه ثم اصابه سهر فوقع على الارض وإدركه القواد الثلاثة فدرأ ما عنة الى ان تم للجيوش نسلق الاسوار ودخول القلعة فاخذوها وُأعنوة وحملول الاسكندر وهم يظنون انه هلكولم يزل ما بهم من انحزن وانجزع الأ

عندما راوه وقد نزل من المركبوامتطي جواده على مراى منهم وإنتهي سيره. هذا النهر بعد عن حروب ومناوشات ووصل إلى جزيرة بأتا لاسنة ٢٠٥ وهن الجزيرة وإقعة على النهر المذكور فامر بان ببني بها قلعة لتكون مرفاً للسفن رجوع الاسكندر الى بابل. نيارخوس. نوايا الاسكندر ووفاته من سنة ٢٥٥ إلى سنة ٢٦٢ \* لما بلغ الاسكندر ذلك الحدّ تبع طريق الغرب تاركا في تلك الارض التي لم يطرقها من قبله احدمن سلاطين اسيا اثر مروره فانه بني في طريقه وفي جميع المواضئ الحسنة مدنا وجعل سكانها حُباَشة اي من قبائل شتى ومن جنوده وقلَّ ما حفظ في cia المدن التمدن اليونا ني الذي رغب في نشره بها ثم قصد ان يعود برًا في جيرشئي في خلال مروره بالارضين التي لم ترَها قط ملاحوه جعل على الاسطول نيارخرس لغاية اكتشاف شطوط سلطنته من ناحية انجنوب وامرم ان يعود في طريق دير ع. لم رس نيلتق به عند مصب دجلة فعندما وافقت الربج سارنيارخوس بالاستارل للاوصل الى الارقيانوس حدث ما لم تنظره اعين المكدونيين ولاسمعرا به يركانه الاسطول ببيت في خطر وما حدث هوالمدّ والجزر فانهم راوا عظم ذالك البحر ويدار وجزر. وتابليء بما رأ وا في المجر المتوسط فاندهشوا وجزعوائم النمن حريم بمد بغمرها عاصحين رأط المياه راجعة اليماكانت عليه وفي اخر آلم سروعة ٢٢٠ ترخل الاسكندر في انجهة الغربية وقطع بلاد أوريتية ل عنما في ريواك الكندرية جدينا ثم دخل صحراء جدروسية فسار فيها مِنْ مَا ثُمَّ نَنْدُ مَا كَانِ مِنْ الْجَنُودُ مِنْ الزَّادِ وَإِعْرِزَهُمْ المَا ۚ فَاصَامِهُمُ مِن ذلك العباء وإشتدُّ عليهم الحرُّ وغادر لما على الطريق كثيرًا من الرواحل والمتاع وخلفوا ايضاً جنوبًا اعبول بقال استرابور, ان نجابهم كانت بسبب كثيرة المخيل في تلك الارض وبعد شهرين وصلوا الىكر ان فوجدوا هناك الذخائر التيكان ارسلها مرازبة الولايات المجاورة فمصل لهركما قال ديودوروس نشاط بعداعياء فساروإسير ظفرسبعة ابام والاسكندريء مركبة لابسا ملابس مجنوس وقدكذَّب ارّيانوس

[هذا الخبر

ثم وصل الاسكندر الى بازارغاردة وهناك بنى قبر قورش وكان منهو باثم مر بفرسيبوليس (اصطخر) وسار منها الى شوشانة وهناك قتل كنيرًا من المرازبة الذين الهمل ما وجب عليهم للسكان ولم بحسنوا الادارة وكان مرزبان بابل واسمه هر بالوس اشده ظلما وكثره اهالاً وكان يظن ان الاسكندر لا يعود من رحلته فتبع اهوا نفسه و لما بلغه رجوع الاسكندر ومقاصته المذنبين خاف فجمع خسة الاف زنة وسار الى النينا وطلب الى اهلها مساعدته على محاربة المكدونيين وفرق في الخطباء الاموال لاهمي الشعب فدهم جيش من المكدونيين وقبضوا عليه وكان قائدهم فيلوكذاتيس واتم م

ولما بلغ الاسكندر هرب هربالوس الى اثينا واستمداده اهلها عزم على المسير اليه بنفسه ثم بلغة ماكان من القبض عليه فعدل عن المسير الى وروبا وإمر حميع الولاة الاَّ يستخدموا متجندين من اليونان ابتفاءان ينفرد بهذه القوة وجعل منهم نزالات في البلاد الفارسية

وافي الاسكندر لما قدم شوشانة جيع الاسراء الاشراف الذست تركم هناك وتزوج ببرسينة بنت داريوس بعد ان كان تزوج بروكسانة وزوج صدينه افسة يون باختما وزوج ايضا روس قواده بنبيلات الفرس وجعل صدافهن وافرا وه مذا اقام في يوم واحد اكثر من تسعين عرسا معا باحنفال واحد وذلك لبشد الصلة بينه وبين قواده ثم امر جنوده بان بجذوا حذوه وجعل لكل من بنزوج بفارسية صلة فتزوج منهم نحو عشرة الاف فكان لذلك مشهد جليل وتبعه حادث عجيب وهو ان الاسكندر اتى من الهند بحكيم هندي شهير في بلاده بياغ من العمر ثلثا وسبعين سنة فاصيب بشوشانة بمرض فطلب الى الملك ان يامر بسا محراق له لائه بفضل ان يوت في خلال ذلك السرور العيم فحاول الاسكندر ان ينعه من ذلك فلم يتمكن ثم امر بيناء المحراق فبني وصعد اليه هذا الحكيم على مراى من جميع الناس والتي نفسه فيه

وكانقصد الاسكندر بمااجريمن تزويج جنوده بالفارسيات مزجالشعبين وفي خلال ذلك وصل الى شوشانة ثلاثون الف فتى فارسى فساهم الاسكندر ورثة لانهم اقاموا بمقام انجنود الذبن عجزوا وإعطاهم سلاحا وجعل لهم رواتب كالمكدونيبن فلما راى المكدونيون ذلك حسدوهم وتناسط صيلات الاسكندس وفعه وكان قبيل ذاك قدادًى ديونهم وكانت عشرين الف زنه وإظهروا الملل وطلبوا المسير الى بلاده فقبض الاسكندر على ثلاثة عشرمنهم كانوااصل الفساد وإمر بهمفقتلوا ثم خطب في انجيش وإسهب في تذكيرهم بواجبا تهموما انالهم ابوه وهق من بعن من اسباب النَّفر والحجد وقال لهم اذهبوا وبلغوا اليونان انكم تركَّتم ملككم في يد الشعوب الي غزاءا وإن هولا الشعوب بحبوله أكثر منكم م دخل الى سرادقه لوانعلم ثمّ ومين عن مقابلة الناس وفي اليوم الثالث جمعروسا. العجم وفرق عليهم الماصب والف جيشا فارسيا فلما راي ذلك جنرد المكدونيين ساءهم وانفوا مزان أنحول محبة الاسكندرالىجيوش العجم فانطلقوا الى سرادقه وسألوه أن يبرز لمم وهم أببكون وبضرعون ففعل ولماراى خضوعهم وإنقيادهم هاجه انحب على البكاء فاغرورفت عيناء بالدمع وخاطبهم قائلا انتم جيعاآل بيتي ولاادعوكم بغير ذلك مُم بكنهم برقة وصرح لمم بصفو خاطر ووجعل لذلك الرضا وليمة كان بها على المائلة نسمة الاف وبعد ذلك اذن لمن كان معوّها وغير صائح الحرب من جنوده بالعودة الى اوطانهم فبلغوا عشرة الاف وحباهم بالنعم انجزيلة وإمران تكون لهم في كل بلاده المراتب الاولى في الملاعب والمراسح وإن بودّى الى اولاد من هلكوا في الحروب رواتب اباثهم وإدّى الى كل الراحليرت بعد ما انعم عليهم بوزنة لنفقة السفر وأمر أكراتروس احداصدقائهان يقودهمالي بلادهم

وسار الاسكندر من شوشاً به ألى نهر ايلاوس وركب البحر الى المخليج الفارسي ودخل مصب دجلة وسار الى ان افي العسكر النازل بشطوطها قرب مدينة اوبيس تحت امرة افستيون ثم سار الى اكبطا ة وبعد ان نظر بها في أمور الاحكام اقام ملاعب واعيادًا مات في اثنائها افستيون وكان من خلص خلات الاسكندر وكاتب سرّه مخزن عليه حزن شديدًا ولم يكن يتعزى وصار لجنازته احنال لم يكن يتعزى وصار لجنازته احنال لم يكن لاحد من قبله وقبل انه انفق على ذلك ١١٠٠ زنه ثم اراد ان بذهب احزانه فامر بغزو قبيلة الكوشاي وهم يسكنون في جبال ليديا وكانوا قد امتنعوا على جميع ملوك الغرس فنازلم الاسكندر اربعين يوما وانتصر عليم وقتل جميع اسرائهم ثم انطاق الى بابل فلقي بها رسل من جميع الاقطار المعروفة بومئذ فقابلم بالملاطنة وعليه شمار الترفع واعاد الى اليونان كثيرًا عاكان اخذه ارتكز رسيس من بلادهم حين غزاها وقد وجد جميم ذلك في شوشانة وبابل وبازارغاردة وغيرها وقيل انه كان في جملة ما وجده تمثل هرمرديوس وارسطوجيتون فرده للاثينين

واقام الاسكندر ببابل اكثر من عام وهو يجدث نفسه بالمناصد الساسة فقال بعض انه كان بروم ان يدرر حنول بلاد العرب و يترل باثورية و بسير منها الى ليهة ونوميد يا وجبال أطلس الى اعمة مرقل ثم يتباوز شن تادس الى البحر المتوسط فينازل الترطاجيين وسائر اخل افريقية بالتحتيج انه أمر ببناء الف سفية في نيقية ونقلها الى ثبساك لغاية انزالها سنح الفرات وتستهرا الى المتلج النجور ومن الموكد ايضا انه أرسل ثلث فرق من المجنود الى شطوط العرب لناية تنم اكتشافات نيارخوس المجرية وارسل ايضا هيرون الكيليكية الذي طاف على ما يتفار حول سواحل شبه المجرية وارسل ايضا هيرون الكيليكية الذي طاف على ما يتفان حول سواحل شبه المجزية الشرقية وكان هرقليذس قد ارسل لمثل عن الذاية الى تجر قريين وأمر ان يبني هناك اساطيل

واشتشل الاسكندر في مدة وجرده في بابل باصلاح امور الداغاية بإنشآ بها مرفح يكن السفلي ماكان جعله فيها ماوك الفرس من السدود لمنط السفل ماكان جعله فيها ماوك الفرس من السدود لمنط السفر فيها ثم طاف يجيرها الآكر باس وكان يصب بها الذرات واشغل محمو عشرة الاف رجل بانامة حواجز لناية انجاد الما بكثرة عند بابل وبينا كان ذات يوم طائفا في الجيرة فرم موضع كان فيه قبور بعض الملوك الندية المنت الربح عن راسه عصابته الملكية فتعلقت بنبات كان عند تلك النبور فالتي احدالملاحين نفسه في الما واتى بها سابحا فانع عليه الاسكندر ثم انتج من ذلك حكام

الكلدان تتجة يتطير منها فقتل الملاج وكانت الانباآت السيقة تنواتر على الاسكدر فاراد ان ينزعها من فكن فانكب على الراج والانشراج وسلم نفسه للتنع والدعة مع كرن هوا، تلك البلادردينا وادمن ذلك حينا فاصابته حى لزم بها الفراش عشرا وترفى اثرها في الحادي والعشرين من شهرنيسان سنة ٢٢٢ وعمره اثنتان وثلاثون سنة وغانية اشهر

## الغصل الثامن عشر

اليونان من وفاة الاسكندرالي وفاة بيروس اومن سنة ٢٢٣ الى سنة ٢٧٦ ق م التداير الاولى لحلافة الاسكندر سنة ٢٢٠ . موت برديكاس من سنة ٢٢٦ الى سنة ٢٠١١ . انطباطر . برليسبرخون . اومينس - من سنة ٢١١ الى سنة ٢١٦ . صلح سنة ٢١١ . انطباطر . يرتعة ابسوس سنة ٢٠١ . حرب لامياك في اليونان . وفاة دمستين سنة ٢٢١ . رئاة موكرين سنة ٢١٧ . غارة الغوليين من سنة ٢٨٠ . الى سنة ٢٧٦ . رئاة بعرس سنة ٢٢٧

التلابير الاولى لمارقة الاسكندر \* ان الاسكندر اصاب فتوحا كثيرة الا انه لم يرطد عها في احيث لم فتح لا الرقت بذلك فانه في منة قصيرة استرلى على السيا غياة به تت ظر اغاداً وقدنا به يدين رسنا هي على تلك المحال اختطف الموت من فسيان يز تلك الحال اختطف الموت من فسيان يز تلك الحال والماجراه من ذلك قبل موته لم يكن غير امور ابتدائية بقت من وقاله فتالم المحتود وإغاز السكان ابواب در ره ولم يوقد والها مصباحا والموها خاذين فكارل ينلون عند كل عركة تحدث ان تلك المجنود الكثيرة المتمانة باء برها تنجم حلهم وتستنج الرائم ونساه هم فلما لاج الصباح اجتمع اصدقاره وكانوا سبعة بعد موت افستميزن واستدعوا الذار وروساه المجند اما المجنود فكان من قصده الملاخلة سني المذاكل لينفيل على المروقة بمن قاعة الاجتماع فراواعرش الاسكندر خاليا وليس عليه سوى عصابته بهردية الى قاعة الاجتماع فراواعرش الاسكندر خاليا وليس عليه سوى عصابته بهدون عصابته المدونة الى قاعة الاجتماع فراواعرش الاسكندر خاليا وليس عليه سوى عصابته المهدونة الى قاعة الاجتماع فراواعرش الاسكندر خاليا وليس عليه سوى عصابته المدونة الى قاعة الاجتماع فراواعرش الاسكندر خاليا وليس عليه سوى عصابته المورة الى قاعة الاجتماع فراواعرش الاسكندر خاليا وليس عليه سوى عصابته المناه المهند الماله المناه المناه المناه المحتماء فراواعرش الاسكندر خاليا وليس عليه سوى عصابته المناه المن

أوثوبه وسلاحه فضجوا وصاحوا وبكوا وناحواثم دخل برديكاس فصتوا وكان بيده إخاتم الاسكندروهو الذيكان يوقع بهِ على مهام الاموروكان قد سلمه اليه قبل موته فوضعه على العرش وقال المجنمة بن انهُ يضعهُ تحت امرهُ وانهُ يرى ان من مصلحة الجميع انتخاب رئيس مطاع الىان تضع روكسانة فانها كانت حاملأ وكان امل [ البر**د** يكاس بما قال ان يقال له فلتكن انت ذال**ه** المنتخب الاان ذلك لم بتم له فان نيارخوس اجابه قائلآ لاحاجةالىانتظار وضع روكسانة التي لايعلم انكان ما حملته ذكرًا او انثى وإن خليفة الاسكندر يكون ابنه هرقل ابن بارسينة فلم يوافقه انجميع على ذلك وقال بطليموسان المكدرنيين لا يطيعون ابن بارسينة ولا ابن روكسانة بل يترك العرش خاليا وبناط انحكم بالرجال الذبن كانوا اعضاء ديوان الملك فوافق الرومساء علىهذا الراي غيران الجيش رفضه وتمالاتفاق اخيراً على ان يعمد تدبير الملكة في اسيا الى برديكاس وليونانس وفي اوروبا الى انتيباطر وكراتروس وذلك الحان تضع روكسانة وفي خلال ذلك ذهب احداعاء برديكاس واسمه ملياكروس الىجيش المشاة الذبنكان فيقلبهم حزازات من الفرسان لان اكثرهم كانوا من اعيان الملكة وكان عليهم معول برديكاس واعتاده . فسعى البريمسعاية مفسد وإغراهم بانتخاب ارّيدا ابن فيليبّس وهو اخوالاسكندر من ابه امبرا عليهم وكان اربدا مخنل الشعور ضعيف البصيرة فاتوابه الي مجمع القواد طالبين انتخابه فرفض النواد قبوله فصاحت انجنودوع بددوهم بواه والعرش عنوة وكان برديكاس قد وضع على باب الدار التي كانت بها جنة الاسكندر سمائة جندي من خياس الجنود فارادت العساكر ان عقدم وتدخل ذلك الموضع فمنعهم انحرس وجرت إيينهم معركة ورمي برديكاس بالسهام فساة ذلك الفرسان وخرجوا من بالم اخطين فتهددت المشاة برديكاس فجزع وخرج ايضا من المدينة وكثر انخوف وتفاقم الخطب حنى اذا استحكمت حلقات هذه النوائب فرجت وإعيد الفرسان وبرديكاس وتم الاتفاق على ان يقسم الامربين اريدا وإبن روكسانة المنتظر وإن بترأس انتيباطر علىالقوة الاوربية ويتولى كرانروس تدبيرهام اعال اريدا ويكون

برديكاس قائد حرس الفرسان بمرتبة تماثل مرتبة الوزبرالاول في فارس و يكون ملياكروس قائدًا ثانيا للفرسان ايضا

و بعد من عرضت الجيوش على اربدا وكان برديكاس قد حصل له عنده حضلوة مكينة ومكانة رفيعة فكانت المجنود تمر وبرديكاس يقبض على من كانوا اشد معاننة له في ماجرى من الحوادث فكان عدد هم ثلاثمائة وجعلىم موطئا للنيلة فإنوا تحت ارجلها ولما بلغ ذلك ملياكروس هرب واختبأ في الهيكل فتتله فيه برديكاس وبعد ذلك بمنة يسيرة وضعت وكسانة غلاماسي اسكندر وجعلوه شريكا في الملك لاربدا ولم يكن للمكين من الامرسوى الاسم وكان الملك بيد الروسا والفواد الذبن اقتسموا الملكة كما ياتي

قسم اوروبا. ولي ليسياخوس ثراقة وما جاورها وانطيباطر وكرتراوس بلاد المكدونية وايبرة واليونان. قسم افريقية . ولي بطليموس بن لاغوس النيروان وبلاد مصر وليبيا السنلي وقسا من بلاد العرب . قسم اسيا . انتيغونس ولي ليكيا وبنيليا وفرنجيا الكبرى وولي قساً ندروس بلاد قاريا وولي مينندروس بلاد المديا وليونانوس فريجيا السفلي ونيو بتوليموس بلاد ارمينية واومينس بلاد قباد وكيا وبلاد بغلاغونيا وهذا اضطر الى اخذ بلاده بالسيف لان الاسكندر لم يكن تم فقها بل سارعنها مكتفيا مخضوع اهلها وولي الموميدون سورية وفينيقية وولي بيثون الم سارعنها مكتفيا مخضوع اهلها وولي الموميدون على بابل واركيز بلاس على مابين النهرين وفراتا فرنس على البرث وهرقانيا وفيلس على بقطريانة وصغديانة وغيره على غيرها وولي سلوقس بمن انطيوخس رئاسة الفرسان المخدين وقساندروس بن انطيباطر جيش الحرس وبقيت سائر المقاطعات التي في اسيا العليا الى الهند من ولاه الاسكندر امرها اما برديكاس فقد جعله اربدا وكيله

موت برديكاس سنة ٢٦١ انطيباطر و بوليسبرخون. وإومينس من سنة ١٦٢ لى سنة ١٦٦ لى سنة العليا مستعمرات بونانية

اقامها الاسكندر ووعد اهلها باموال ونع فلما فاتهم ذلك تغضبوا وتجند منهم العشرين الف راجل وثلاثة الاف فارس وتهيأ واللرجوع بلاء ذر من ملك او أرئيس فلما بلغ ذلك برديكاس سيَّراليهم بيثون بالعساكر فداخل بعضهم في التسليم اليو وظفريهم جما فقلهم

وكان بمنتضى الفسمة التي جرت في ملك الاسكندران اومينس ولى قبادوكيا وبفلاغونيا وعاهده انتيغونس وليوناتوس على امداده بالعساكر ليطرد من تلك اليلاد ملكها اربارنس فلما مسَّت الحاجة الى ذلك امتنعا من القيام بالعهد نجمع اومينس رجاله وماله وسارالي برديكاس وشكا اليهِ ما كان من امر معاهديه فرق له بردیکاس وجع انجنود وسارمعهٔ بنفسهِ الی قبادوکیا ولتی الملك اربارتس فهزمهٔ وإخذه اسيرًا وقتل آله وسلم البلاد لاومينس ثم جرى ما حمل برديكاس على المسير الىمصر لمقاتلة صاحبها بطليموس فسار ومعة الملكان وسيرجيشا مع اومينس لمقاتلة انطيباطر وكراتروس ولم بنتج في حلته على مصرلان صاحبها بطلبوس كان محبوبا عند المصريين وعند جنود برديكاس ايضا فكان الجيوش يسيرون مع برديكاس متذمرين فلاعبروا النيل غرق منهم نحوالني مناتل فتخط انجنود وهجهوا على برديكاس فقتلوه وإنتخب انتيباطرنائبا للملك فاحدث تغيهرًا في احكام الولايات وعزل جميع الذين كانوا من حزب برديكاس أوا ومينس فكانت بابل في هذه القسمة من سهم سلوقس الذي صار اخيرًا اعظم خلفاء الاسكندر وبعد ان نمت القمة ارسل انطيباطر جيشامع انتيغونس الى اومينس وعادالي مكدونية فلم يلبث ثمَّ ان مات فخلفهٔ صاحبهٔ القديم بوليسبرخون سنة ٢١٩ اما الملوك فرأ ول ان بوليسبرخون لايصلح لان يكون عضدًا لهرحيث كان ضعيفا فاجمعوا على تولية اومينس مكانه فسموهامير انجنود وسارالي انتيغونس فقاتله وكان قداصج بعدموت انطيباطر اعظم قواد الاسكندر واستبد بالبلاد وكثرت جيوشهحتي بلغت سبعين الف راجل وثلاثين فيلاً وصارياً مر وينهي بلا منازع فارسل له الى اومينس جنودًا وإسطولاً فسار بعشرين الف مقاتل الى سورية وفينيقية فنازل انتيغونس الاسطول

وانيح له النصر فعاد اومينس الى اسيا العليا وانحد مع الولاة الذين كانوا بجار بون سلوقس صاحب بابل لانه كان بريد ان يستقل فسارانتيغونس في اثره وجرت بينها حروب ومناوشات كان معظم النصر بها لاومينس الآان جنوده غدروا به وسلموه الى انتيغونس فنتله ومذ حينئذ اصبح آل الملك بلا عضد وكانوا ايضا يهلك بعضم بعضا فان اولمياس ام الاسكندر داخلت بوليسبرخون في قتل الربا فقتلاه وامراً نه وكانت روكسانة قد قتلت استاتيرا احدى نساه الاسكندراما قساندروس بن انطيباطر الذي كان بنازع بوليسبرخون لقبه فقد اخذ مكدونية وحاصر اولمياس في بدنا وامر عسكره برجها سنة ١٦٠ وكان قد اخذ مكدونية وابنها اسكندرا بغوش و تزوج بنسالونيكية وفي اخت ثانية للاسكندروعلى ذلك حلى دعواه بحق الخلافة واستولى على مكدونية ونسا ليا ومعظم اليونان وارسل الى اثيا دينريوس فاليروس واستعله عليها تحكم بها عشرسنوات

صلح سنة ا ٢١ انيغونس . وقعة ابسوس سنة ٢٠١ \* ان موت اومينس هياً لانتيغونس الانفراد بجميع بلاد اسيا فكان من هم المحافظة عليها فتوعد اكثرهم نخافة سلوقس صاحب بابل وفر بغير حرب الى مصر ونزل بعطليموس واظهرله عظم الخطر الذي يكون من امتداد سلطة انتيغونس وكتب الى قساندروس في اوروبا وليسياخوس في اسيا الصغرى بماكان من الامر وانفقل جميعا على محاربتو فقاوم انتيغونس ولينه ديمتريوس بوليوركينس جيوش الاحلاف تم استظهر بطليموس على ديمتريوس في غزة سنة ١٦١ وتمكن سلوقس من دخول بابل فحصل الصلح سنة ١٦١ على ان يبقى لكل من المخاربين ماكان له قبل الحرب وان بكون ملك مكدونية لاسكندر ايغوس وكان هذا الشرط باعثا على قتله لان فساندروس رأى ان ذلك بخسره الملك فتنله وقتل امه سنة ١٦٠ وهكذا فعل بوليسبرخون صاحب سكيونة وقرنئية فانه قتل هرقل بن اسكندر وفي الوقت بوليسبرخون صاحب سكيونة وقرنئية فانه قتل هرقل بن اسكندر وفي الوقت نفسه دس انتيغونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لايماكانت من حزب نفسه دس انتيغونس الى كليوبترة اخت الاسكندر من قتلها لايماكانت من حزب

بطليموس وكان من مقتضي المعاهدة التي ابرمت بينهمان تكون المدن اليونانية حرَّة الْأَ إنهم لم يقوموا بذلك العهد وكل منهم كان يكل ذلك الى غيره وحيث كان ذلك مايلائج انتيغونس ارسل ابنة ديمتريوس الى البلاد اليونانية فخلص اثينامن قساندروس إواقام بها حكومة جهورية سنة ٢٠٨ وفي السنة التالية نازل ديمتريوس اسطول مصر وانتصر عليه وتلقب بملك ومثلة ابوه فحذا حذوهم سائراكحكام وبعد ذلك تهيأً لقصد بطليموس برًا ولكنهُ لم ينجج وحاصر رودس فامتنعت عليهِ فعاد الى اليونان وطرد الحرس المكدوني الذي كان في البيلوبونيسة وإتيكة وتلقب بلقب فيلبس ولاسكند راما فساندروس وبطليموس وليسماخوس وسلوقس الذيعادمن حملة على الهند غنم بها غنائج جزيلة فقد تحالفوا على انتيغونس وقصدوه وقاتلوه بقرب فرنجيا فيا بسوس واشتد بينهمالقنال وإحندمت نارالوغي فانتصرا لتحالفون وقتل وهو يقاتل ونجاابنه الىافسس في خمسة الاف راجل وإربعة الاف فارس وكانوا إبقية جند، وذلك سنة ٢٠١ وهيأ ت هذه الوقعة للامراء الاربعة المتحالفين ارــــ يقسموا علىانفسهم بلاد انتيغونس فصارت سلطنة الاسكندر متسومة اربعة افسام فولي بطليموس مصر ولبيبا وسورية وفلسطين وولى قساندروس مكدونية وبلاد اليونارس وليسماخوس ثراقة وبيثينيا وبعض مقاطعات عند الهلسبنطش مع البوسفور وولى سلوقس سائراسيا الى نهر الفرات ونهر هندوس وسبت سلطنته بسورية لانه هو الذي عمرٌ انطآكيةوجعلها عاصتهُ وإقام بها خلفاوه من بعث حرب لامياك في اليونان. مر · ¸ سنة ٢٢٢ الى سنة ٢٢٢ وفاة دمستين وفوقيون \* بيناكان خلفاء الاسكندر بتنازعون الملك في اسيا حاولت اليونان استرجاع حربتها ولكنها سقطت بعبودية اشد فانه منحين شاع خبر موت الاسكندرارسل اهل اثبنا رسلاً الى سائر المدن يحضون على

الانحاد والمحالفة ضد المكدونهن وكان دمستين من اولئك الرسل فطفق يخطب

في القبائل وبحرك الناس فاجتمعها اليه شاكي السلاج واقتبلة الاثينيون باحنفال مع كونه محكوما عليه بالنفي وسارت المجنود اليونانية لحاربة المكدونيين وانتصروا عليهم بقرب لاميا في نساليا فعرفت تلك الوقعة باللامياكية الاان القائد لاوسنينس الذي سهل الفلفر قتل في مناوشة ولم يتمكن خلفة من قطع المدد عن انطيباطر فانكسر اليونان في كراذ سنة ٣٢٢ وفي خلال ذلك انتصر اسطول المحدو على اسطول الاثينيين فوهن اليونان المتحالفون وطلبت اثينا الصلح فشرط عليها انطيباطر وضع حراس مكدونيين في مونينيا وفي احدى فرض اثينا المهمة وأن تومدي فرض اثينا المهمة

فلما للغ ذالك دمستين اخنبأ في ديكل بجزيرة كالوريا فاستدل عليه الجنود فخاف ان تجاسر وإ فيد نسوا الهيكل و وعدهم بالخروج بعد ان يكتب وصيته وعهاثاً ووضع قلمه في قمه وكان فيه سم قاتل ثم سنر راسه فلما راي انجنود ذلك سخرول منه فلما شعر بمفعول السمكثف راسه وخرج وهويقول اني اخرجمن هيكلك يانبطون حيًّا ولا ادع انطيباطر مالمكدونيين يدنسونه ثم ضعفت قواه فاشار الى الجندان امسكوني ففعلوا ومشول بوفلها صار ازاءالمذبح سقط ميتا فاقام له الاثينيون تمثالاً نقشوا عليهِ. يادمستين لوكانت سطوتك بمقدار فصاحنك لماضرب على اليونان الرق وجري على فوفيون وهومن عظاء اليونان ما جرى على دمستين ايضاوكان رجلاً زاهدا قانتا ومن قوله كلما فلت احنياجات الانسان زاد استقلاله وكان يسير في متمدمة انجيش حافيا بغير عباءة الا اذا كان البرد شديدًا وقد اصاب فرصاً عدية للحصول على التروة نام بمد لها بدًا وبني فتبرًا طول حياته وقد حاول فيلبس ثم الاسكندران يستبيلاه بالهدايا فامتنع من قبول هداياها فاكحا عليه بقبولها وقالاان لم نعوزك انت فتعوز اولإدك فقال انهماذا فعلوا فعلى كانوا مثلي فلا تعوزهم الاموال وإلعكس بالعكس فلااحب ان اغرهم واطغيهم وكائ عارفا بفنون انحرب بصيراً بالاموركثير التاني منيح التصورُ ولاه الاثينيون قيادة جنودهمُ خمسا واربعين من في حياته وُذلك يدل على ثنتهم بهِ وعلى حزمه وعزمه وكان

خطيبا فصيحاً لايباري فكان دمستين اذاراً وَ ناهضاً للكلام بعد خطابهِ يقول . هوذا فاس خطابي . وبالجملة انهُ كان خيرًا شجاعا مكرما فيهِ فضيلة وصلاحِوهة ومحبة وطن الاانة كان لايميل الى انجمهورية وكان برى انها نفضي الى مجاوزة اكحدً وإهال القوانين وكانسبب قتله انهُ كان من خلان قسّاندروس الذي كان يقاتل إيوليسبرخون فلما انتصر هذا اراد ان يستاصل سطوة خصمه من اليونات فامر بارجاع المطرود بنواقامة اكحكومة التي يخنارهاالشعب ونفي مخالفيهاوكان اصحاب قسًاندروس منهنه الفئة فطردوا منجيع المدن وكان في جملتهم فوقيون وكان عمره وقتئذ ثمانين سنة ولما برز وهو مدعىعليه سنراهل وطنه وجوهم وطفقوا ببكون وقال احدهم حيثان ملك مكدونية ناط بالشعب محاكمة مهمة كهذه فينبغي اخراج الغرباء ولارقاء من المحفل فابي ذلك الشعب وصاحوا بل ينبغي رجم عدو الحكومة فلم يعد يتجراء احد على المدافعة عن فوقبون فجهد هذا في جعل الشعب بصغى اليهِ وقال يا اهل اثينا أُعدلاً تريدون قتلنا ام ظلما قال بعض عدلاً قال فكيف تعرفون ذلك وانتملا نصغون الينا فلميوثر بهم كلامة ولما راي ذلك توسط الشعب وقال انني ظلمتكم فيمدة ادارتي ولذلك احكم على نسي بالموت ولكن لماذا تمتون هولام مشيرًا الى رفقائهِ فقا لول لانهم اصحابك فرجع فوقيون صامتا وعند اخذ الارام وجدت مجمعة على قتله وعند انفضاض انجلسة سبق الحكوم عليهم الى السجن وهم يبكون الاَّ فوقيون فانهُ كان محافظا على الهيئه التي كان يخرج بها من المجلس وهوا متقلد قيادةاكجيش فكان كل من رآه مارًا تعجب من شهامته وعزة نفسه وعدم سالاته عاحاق يه

وكانكثير من اعدائه بشتمونه ويسخرون منه ويوصلون اليه صنوف الاهانات وهوصامت رازن لا يبدي ولا يعيد و يصق احده في وجهه فالتفت فوقيون الى انحكام وقال لهم أما من يمنع هذا الرجل عن سفاهته و يردعه ولما وصلوا الى السجن وقرب وقت نفاذ القضاءهبا احدالمحكوم عليم ببكي ويندب نفسه ويقول لقد ظُلمت بقتلي مع فوقيون فقال له هذا الانتعزى ياصاح بكونك تموت مع فوقيون وقال له احدا صحابه الا تمهد شيئا ولا توصى بشي الى ولدك فقال وصيتي الآ يحقد على الاثينيين و يتناسى جورهم وكان نيكوكليس من خلص اصدقا ، فوقيون فساله ان يسيح له بشرب الشوكران قبله فقال له فوقيون بعز على ذلك كا يعزعلى رفض سوالك فافعل فشرب وشرب الباقون فلما كان دور فوقيون نند ما في الانا ، من ذلك المم فقال له اكارس انه لم يبق من السم ما يكفي لفتلك وأنه ينبغي لك دفع ثنتي عشرة درخة فقال فوقيون لاحد اصحابه ارجوك ياصديقي ان تو دي عني ثن قرق حيث لا يمكن للانسان ان يموت مجانا في اثينا

وكانت وفاة فوقيون في تاسع عشر مونيخيون وهو نيسان او آبار وكانت الفرسان في ذلك النهار نقيم عيد جوبتير با لاحنفال فلما مرول بالسجن رفع بعضهم الاكاليل عن روسهم وبكى اخرون وحسبت جماعة قتل فوقيون خطيئة لاتكفر

وكان اعلاق قد اصدروا الحكم باخراج جسا من اتبكة وبمنع كل الذي من اعطاء الدار لجنازته ولم يجراء احد من اصدقا تو على مقاومة ذلك المحكم ولم يس احد من اصد المناومة ذلك الحكم ولم يس احد من احبان وكان رجل بقال له كونوبيون يصبب رزقه من احراق الاجسام تحل جنة فوقيون واحرقها بناراخذها من الميغاريين وكان في إجنازته امراة ميغارية مع جراريها وقد اقامت له هنه الامراة ضربحاوقد متعليه المقادم ثم جمعت اعضاء و وجعلنها في وعاء واخذتها ليلا الى دارهاود فننها ثم وقالت تخاطب بينها افي اودعك هنه المقينة بقية رجل فاضل فاحفظها باعتناء لكي ترد بعد ذلك الى قبر اجداده عند ما يعود الاثينيون الى الهدى وبعد ذلك بزمن حملت اعضاوه الى اثينا واقاموا له تشالاً من نحاس وحكم الشعب على الذين ادّعواعليه بالموت وقتل ابنه اثنين منهم وكانت اليونان من وقعة كرونونة سنة ١٣٢٢ الى موقعة ابسوس عرضة لمطامع المدعين بحق السلطة وقد لتيت في ذلك وبا لأونكا لا وكان يومئذ ديتريوس الميوركينس حاكاعن ابيه انتيغونس وقدها من اثينا يدها اسباب امنها نها ومن ذلك تراشعها النشيط القديم الحرية في قبضة ذلك الميا النشيط القديم المحرية في قبضة ذلك المنات المناها ومن وقده قبضة الموس عرضة منه قبضة والمناه المناه والمناه والمن

العبودية وإشتغل بالشهوات والقبائح وإنغمس بالترف وإلنعيم وإستاثر بالسكون

وسيم ُخطَّة انخسف والذل فريضي بها ولم يكنفوا بان نعتوا انتيفونس وابنه بما ينعت به الملوك بل عبدوها ومماروا بضحون لها وإقاموا لها مذايح وإعيادا

وفي سنة ٢٨٠ تهدد انخطب هذا الشعب الساقط والملوك ذوي المطامع الذين لايداً بون في سوى كنساب المال وإلسلطة

غارة الغوليبن من سنة ٢٨٠ الى سنة ٢٧٩ . بيرٌوس \* إن قبائل وبطونا غولية عبروا في نحوسنة ٦٠٠ ق.م نهرالربن ونزلوا وادى العلونة الكبير وإتاه بعد نصف قرن ءدد كثيرمن شاكي السلاج وكارب الاسكندرقد مات وتشويش الاحكام والنظام والانقسام يتهدد ملكته بالخراب ثم ظعن جماعة مرت هاته القبائل الى القدوا وإنصل بهم غيرها فلما كثر عددهم وقويت شوكتهم هبيل يشنون الغارة في ثراقة ومكدونية و يعثون مفسدين في الارض . وكان في خلال ذلك انه حدثت حرب بين سلوقس صاحب للبلاد المتنق من الهيدوس الى المجر المتوسط وليسيماخوس صاحب البلاد المهنئ من جبل الطور الى جبال بنذوس وكانقد بلغكل منها مزا لعمرنحو ثمانين عاما فاقتتلا ونقدا الماك وإنحيوة فان احدها قتل في كيرو بيذيون سنة ٨٨٦ في وقعة دارت بها عليه الدائن وإلاخر ا قتله بطليموس كيرونوس سنة ٢٨١ وإخذ تاج مكدونية ولم يحفظه زمنا طويلاً لانهُ بعد ذلك بسنة وصل الغوليون نخرج اليهم بطليموس با لعساكر فلم يتدرعلي ا دفعهم ووهن دونهم واشتد بينهم التتال فهزموه وإخذوه اسيرا وقتلن خنقا ثماغار وأ على البلاد فنهبوها وإستباحوا الاموال وجاسوا خلال الديار قال يوستنيانوس المورخ ان اهل المدن كانوا يرفعون ايديهم من اعالي الاسوار الى الساء ضارعين إ إلى الالهة المحامين عن الوطن باسم فيلبس وإلاسكندر الأان الشعوب التي لانعرف أن تدرأعن نفسها لاتساعدها الساءوبعدان اكتسح الغوليون بلاد مكدونية دخلوا إلى تساليا تمالي اليونان

وقيل أنهم كانوا يبلغون عددًا مائة وخمسين الف راجل وخمسة عشر الف

فارس وقبل وصولم الى الترموبيلة عزم اليونان على انخروج اليهم ومدافعتهم وفي أ هذه المرة لم يقدم احد من البيلو بونيسة ليدراً عن قبرليونيداس ويشرفهُ بضحية جديثًا الآان بونان الشال اتحدوا جيعا وإرسل الاثينيون اسطولهم الى خليج ما لياكة فارسى بحيث كان ملاحوه يرمون البرابرة بالسهام اثناءالمعركة فيصيبون مفاتلهم وجعل كليبسوس الاثيني قائدا الجيش فعسكرعند الثرموبيلة فلما وصل الغوليون دفعهماليونان عن ذلك المدخل الاً انهم اهتدوا الى الطريق التي مرَّ بها اكز رسيس ملك فارس فسارما فيه فاصدين ذلفي رجاءاصابة خزائنها وقال فائدهم هازئا أنهُ لمن العدل ان تعطي الالهة شيئا من ثروتها للبشر فانهم احوج اليه منها وينفقونهُ في سبل نافعة وقيل ان اهل المدينة استشار والاله في ذلك الخطب فاوعز اليهم أني ادراء عن نفسي فلما وصل الغوليو \_\_ زلزلت الارض زلزالها وفغرت فما تحت اقدامهم وانحطت جلاميد الصخور من اعالي انجبل على روموسهم وتكائفت الغبوم إولعلعت الرعود وإنقضت الصواعق فاجرقت من بقىمنهم وهي خرافة صبيانية اختلقها الكهنة نعظيا لمعبوداتهم ابتغاء الحصول على المكانة الرقيعة ذلك شأنهم في خلب عقول الناس مخاتلة ومخابلة ومن العجاب ان اولئك الام على ما بلغوه من التمدن والمعارف كانول يركنون الى شعوذة هولاءالمخالبين غير متثبتين في رواياتهم واعجب من هذا انه لايزال الى الان مع انتشار نورالمعرفة في هذا العصر كثير من هولاً المشعوذين وإولئك المصدّقين . وكان لابيرة ملك يقال له اياقيد فات سنة ٢١٢م عن ابن صغيراسمهُ بيروس فقام بالامر ابن عمه نيو بتوليموس وكاد يقتل ولي العهد الصغيرلولم ينقذه عمه غلوقياس ملك ايليريا فنشأ هذا الغلام عند عمه ولما بلغ من العمرخمس عشرة سنةظهرت بسالته فيوقعة ابسوس وإعانه على استرجاع ملكهملك مصر فاستفكه وقتل المستبدية ذلك في ولمة سعة ٥٠ أو بعد نيو بتوليموس يستسنين ملك مكدونيةمن ديتريوس بوليو ركيتوس وكان هذاقدا خذهامن ابن قساندروس فلم يستنم بها امر بيروس واكرههٔ ليسيماخوس،الك نراقه على ان يتخلى لهُ من نصف ملكته وبعداشهر قليلةغلبة على الباتي وإستصرخه اهل ترنتة الابطا ليون وإستنجدوه

على الرومان وانتصر عليهم نصرتين ثم انطلق الى صقلية وانقدها من الفرطاجيين والخوارج وافام بها محوسنة ثم خرج منها اذراى بغض الشعب له ودخل ايطاليا وحارب الرومان ايضا فانتصر عليه كوريوس دنتانوس انتصارًا عظيا والجاً ه الى ابيرة با بقي مع من المجنود ولسنرد منه البلاد وللاموال و بعد ذلك عمل على استالة بحود الفالنج الذين كانوا في مكدونية اليه وتمكن من ذلك وقاتل بهم اشغونس غوناتاس بن ديماريوس بوليو ركيتوس وكان هذا قد تولى ملك مكدونية بعد ذهاب الفرليين فطرده وملكها وقبل ان يستقيم بها امن غزا البيلو بونيسة وحاصر اسبرطة فامتنعت عليه وقنل عنب اخذه ارغوس قتلته عجوز رمته بقطعة آجر من سطح مرتفع الم

فكان هلاك بيروس اشارة للدخول في زمن جديد تسكن فيه القلائل العظية التي حصلت بجرادرياتيك الى نهرهندوس بسبب خلافة ملك الاسكندر وعاد الجد ذلك انتيغونس غوناتاس الى مكدونية واستثل بملكها ووليها خلفائ ه من بعن ودفع عن مكدونية الغوليين اذ عاود والمحملة عليها واستبد بامرها وكان يوشر مد سلطته على اليونان اجمع جريا على سنن فيلبس وملك ثلثين عاما . وانخلاصة ان حملة الاسكندر ومنازعة خلفائه مقافتتمت لليونان بالمجد واختمت بالدم المراق وقد رجعت بعد ذلك حال اليونان الى ما يفارب حالها سنة ٢٥٩على انها فقدت من خلائق اهام وعاداتهم المحيية واميالهم الوطنية ما خسرو، بعد حرب خيرونة ما لم تعوض منه شيئا

## الزمن الثامن

العصبة الاخائية من سنة ٢٧٦ الى سنة ٦٤ اق م اهتاماليونان بالاتحاد وعدم تمكنهم منه

الفصل التاسع عشر

اراتوس. العصبة الاخائية والايطولية . اجيس سنة ٢٤١ وكايومين سنة ٢٢٦|

حرب اسبرطة والاخائيين ومداخلة مكدونية من سنة ٢٢٧ الى سنة ٢٢١ ق م الاخائيون وإراتوس \*انسواحل البيلو بونيسة كانت مشتملة على عنَّ مقاطعات يسكنها قوم فقراء بيد انهم متحدون قال هيرودوطس منذ زمن قديم اتحد اهل الاثنتي عشرة مدينة فيابجيالة وإقاموا لهم دبوان مشورة برتباحكامهم وكانترئاسة هذا الديوان ورئاسة الجند لرجلين عليها ان يفرضا من غلب عليهِ العوز ما يجناج اليهِ وكانت عمة ذلك الديوان عشرة رجا ل لاينبت الحكم الأبحضورهم قال ودام هذا الاتعاد منَّ لم يجدث فيهِ خلل ولم يتداخل اهله في امور اليونان الكبري سوى حادثة خيرونة فانهم تداخلوافيها فنقرعليهم المكدونيون ذلك الانحاد وتغلب عليهم ديتريوس وقساندروس وانتيغونس غونا تاس وإقاموا ببعض هكالمين خفرا وسلموا سائرها الى خوارج غرباً فلما تنابع السجس وفساد اكحال في مكدونية سنة ٢٨١ ننهز الاخائيون الفرصة لاسترجاع حرينهم وعصبتهم فاتحد سنهم ادل بعض المدن وهي ذيمة وبطراس وتريتة وفاراس وبعد ذلك بخمس سنين طرد اهل ايجة إانحرس المكدوني من بلادهم وإنضموا الى اخوانهم المخدين وانضم اليهم اهل بوريا وقتلوا كحارجي المتوليامرهم وتبعهم اهلكيربنة وإنضم اليهم اهل لاونتيون وإجيرة ُوبِلينة فتم اتخاد اخائية الأ ان هذه العصبة كانت ضعيفة ولم تنأ يد الابعد ان ضمَّ اليها اراتوس مدينة سكيونة العظيمة

وكان ارانوس هذا ابن رجل شهير في وطنه سكيونة قتاه الخارجي المتلك ذلك المدينة ونجا هووكان عن سبع سنين فقصد ارغوس ونزل باصحاب اليه ولبث ثم الله عشرة سنة فدرس مبادى الفلسفة ولم يتضلع منها ولكنه عني بتمرين جسده وكان قوي البنية عظيم الحثة عالي الهمة عزيز النفس وجه افكاره الى انقاذ وطنه وكان هذا الامر بطرق افكاره منذكان صغيرًا ولما يهياً لا تمام هذا القصد بلغ نيكوكليس خارجي سكيونة انه قد حصلت موامرة عليه في ارغوس فسارع الى ارسال رقباء اليها وبلغ ذلك ارانوس وعلم ان الرقباء في المدينة فسار الى سوتها وطفق ببتاع الحلواء

والطّعام الشهي والطيوب هو ورفقاه واقام لديهم مطربين يعزفون وجعل لتلك الاعال طنطنة ورنينافعادت الرقباء الى سكيونة ضاحكين من شكوك الخارجي وقبل ان يقدموا فذلكة خدمتهم كان ارانوس قد سافر من سكيونة ولحق بعسكن الذين كانوا ينتظرون قدومه في حصن بولينيوت وساريهم الى نية وهناك اظهرهم على تدبيره فانشرحت صدورهم ثم ساربهم الى سكيونة واغذ السير رجاء ان يصل البها عقب غياب القهر

وكان سيكوني بعد فراره من سجن المدينة اخبراراتوس ان الاسوار في احدى جهات المدينة قليلة الارتفاع وإنهامن داخل مساوية لارتفاع ارض البلدعلى انه كان في تلك انجهة بيت بستاني تحرسه كلام ساهرة وكان اراتوس قد ارسل بعض رجا له لنقبض على تلك الكلاب فلم يستطع وجزع لذلك جنوده فوعدهم انةاذا نبحت الكلاب بجيث يسمع اهل المدينةصوتها يعود بهم فتقدموا وبين ايديهم السلالم يحملها رجال منهم ولما بلغوا السور القوها عليه فنجت الكلاب ثم حل خطب اخر وهو انهُ بينا كانت الجنود تنسلق الجدران مرَّ بهم صاحب الحرس المساتي وبين جرس وورامه رجاله فجنموا مستكين ولم يركم ومركذلك صاحب انحرس الصباحي ولم ينظرهم فصعدوا حينئذ إلى الاسوار وإمسكوا ناحيتي الطربق وإرسلوا بستحثون اراتوس للقدوم اليهم وكان بين البستان وقلعة السور مسافة يسيرةفنج بالنربمنها کلب صید نباحا شدیداً ولم یکن را می جنود ارانوس ولکه کاں یجیب کلاب البستاني علىنباحها ولما مرت انجنود بقرب القلعة اشتد نباج الكلب فسال الحارس صاحب الكلب الصياد عن سبب نباج كلبه فقال له راعه صوت انجرس ومشاعل الحرس فاطأنت جنود اراتوس بهذا انجواب وظنول بان الصباد محالف رئيسهم ولذلك خدع انحارس لينقذهم وانتجوا من ذلك ان كثيرًا من السكان يعينونهم على ً نوال مفصده ثم عزمت بقية انجنودعلي تسلق الاسوار فالتوت السلالم وفسدالامر إ وإقتضت اكحال ان يصعدوا وإحدًا بعد وإحدوكان الوقت قصيرًا فان الديوك اخذت تصبح وقرب محى الفلاحين الى المدينة فلما صار على الاسوارار بعون جنديا منهم صعد اراتوس وانتظر من بني خارجا وساريهم جيعا الى قصر الخارجي متملك المدينة فهجم على حرّاسه واخذهم جميعا اسراء وارسل الى اصحابه ان يلعقوا بو فجاوءه من جميع الاطراف وكان الصباج قد لاج وغصت المدينة با لناس وكان اهل البلد لا يعلمون بشيء ما جرى فلما انضح لهم الامر الذي كانوا ينتظرونه ساروا الى قصر الخارجي اما هذا ففر خارجا من سرداب في قصن فاحرقوا القصروما فيه

وفي كل منه الحادثة لم يقتل احد ولم يجرح احد ثم طلب اراتوس الذين كان الخارجي ومن نقدمه من الخوارج قد طردوه وإقره في بلاده ورَّد عليهم املاكهم الاان سكيونة لم بتم لها الاستقلال بماكان وراى اهلها انه لابد لهم من محالفة بعض اهل القوىوذلك لانملك مكدونية الذي استولى على اثينا وقرنثية كان من نيته أن يملك سكيهنة فراي اراترس إن يضمها إلى العصبة الإخائية وهكذا اصبحت هك العصبة قادرة على اليونان لانها بامتدادها وإشتالها على جميع مدن البيلو بونيسة لواليونان الوسعلى اصبحت قوة منضمة يصعب التغائب عليها وذلك كان مقصد اراتوس الاان دون ذلك اهوال حيث يلزم للحصول عليه طرد الخوارج من المدن وكف غوناتاس طمع المكدونيين الذين عادوا الى الطمع في عهد ملكم انتيغونس وجعل الايطوليبن وهم فتكة فجرة يعيشون بالسلام معاهل العصبةالاخائية فنحج فيالامرا الاول بان طرد خارجي ارغوس وميغا لوبوليس وهرميونة وفيلونطة وإدخل في العصبة ميغارة وتريزينة وإبيذورة ثمنحج في الثاني بجصول فتن داخلية في مكدونية أشغلت المكدونيين عن الغارة فده قلعة فرنثية وإخذها وسلم مفاتيحهاالي القرنثيين الذبن لم بنظر وإتلك المفاتع من عهد فيلبس ابي الاسكندر وحالف الاثينيين فطردوا من مدينتهم الحرس المكدوني وكاناراتوس قد تمكن من محالفة الايطوليين الذي كانوا عصبة كعصبة الاخائيين الانة عندما زالت الاخطار منجهة الشمال إبدا غيرها من جهة الجنوب

اجيس وكليومين. حرب اسبرطة والاخائيبن. مداخلة المكدونيين

من سنة ٢٢٧ الى سنة ٢٢١ \* ان شرائع لبكورغس كانت ابامئذ في ايطوليا مهملة اواثراً بعد عين فان الدولة كانت قد سقطت في الشويش وفقد ما كان أوجه ليكورغس من المساواة في الثروة فصاريها قليل من الاغنيا وكثير من الفقراء وكان هولا محرومين من المحقوق الوطنية بسبب فقرهم لانة كان عند الاسبرطيبن ان من عجز عن القيام بمصاريف الدعوات الهمومية بخسر حقوقه الوطنية فكان بين الاسبرطيبن الباقين وعدد هم سبعائة اقل من مأنة متملك في الارض وساء الاهلين فقرهم فتمانول الحرف للمعاش وإهملول الرياضة وفن الحرب

فلما راى اجيس الذي ولي امرهم سنة ٢٤٤ق م وهوابن عشربن سنة هذا الاختلال رغب في احيا، شريعة ليكورغوس وحمل الاهالي على العمل بها وابتدا، ذلك بتقسيم الارضين وهوامر عظيم حيث كان بتقضي سلب الاغنيا، لاعطاء النقراء فقاوم الملك اكثر الاغنيا، وفي مندمتهم ليونيداس شريك اجيس في الملك فائة كان قد صرف من حياته في قصوراسيا متنعا وكان مع اجيس الفقرا، وإهل المطامع والشبان كافة وحميع من مجبون نفع وطنهم و وانته على ذلك والدئة وجدته وكاننا اغنى اهل المدينة وكان الملك نفسه اموال جسية وكان قد ربي في النعيم مخلعا واب الزف وليس اثواب الاسبرطيبن الندية الخشنة وصرح بانة يشارك في اموال العامة الحذت اخذه المة وجدته

فنعصب عليه الاغنيا، وإنفق انه غاب عن البلد فكادوا لذكيدًا ونوامر واعلى اقتله فلما عاد علم بماكان من امرهم فاخذبًا في الهيكل فاخرجوه منه كمذ نسودخل عليه الهل المشورة ورغبوا اليه ان يقلع عن هنه البدعة الشنيى فقال لهم لست على مافعلت بنادم ولوجر عتموني كاس المنون فنظم للنظر بامره ديوان وحكم عليه وعلى امه وجدنه بالموت وبعد ذلك بيسير مات ليونيداس وخانه ابنه كليومين وكان قد تزوج بامراة اجيس وكان يجبها حبًّا شديدا نحنته على ان يسير في منهاج زوجها الاول فرغب في ذلك غيرانه لم يعمل مخافة الفشل بل شرع في نظم جيش يستند اليه

عنداكحاجة ولمافرغ من ذلك اراد ان يعيد الى لقدمونة عظمها التدية في البيلو بونيسة فكان عليه لذلكان بجارب العصبة الاخائية فحمل عليها وانيح لة المصر ثلث إ مرات ثم عاد الى اسبرطة فارجع اليها الشريعة التديمة عنوة وتهذيب الاولاد وموائد الضيافة وإستدعى سكان الارضين المجاورة لها وقسم بينهم الاملاك وإعاد مآكان في زمن ليكورغس فطابت بذلك قلوب الففراء في قرنثية وسكيونة وطلبت الاولى الى كليومين ان يتولى امرها ونما ذلك الى ارأتوس فراعه وخاف ارم تنحل عصبة الاخائيين فاستصرخ انتيغونس ملك مكدونية فجاءه بتسعة وعشرين الف مقاتل ودخل الوينان فخرج اليه كليومين والتقيا في سلاسيا وجرت بينها ءنى وقائع ثبت بها الاسبرطيون وصبروا ثم تمزق ليفهم ونجا كليومين في فل من اصحابوالي مصر إ وفزع الىملكها بطليموس اويرجينس فوعك بالمساعاة وإجرى لةولا اصحابه رواتب فاستفرفي ناديه وتوفي بطايموس فخلنة ابنة فيلوباطر وكان سكيرًا فاسقا فاعرض على كليومين واحذره وسعى الديرجماعة به زاعمين انه بحاول الهجوم دل القير وإن بجماعنه فقبض عليهم وكان اصحابو ثلاثة عشررجلًا فادعوا السجن جميعا فكرهوا الاقامة به ولم برنضوا بالذل وإحنالوا على انخروجمن السجن فخرجوا وانتضوا سيوفهموطافوا بالاسكندرية وطفقوا بحثون الشعبعلي طلب اكحرية والنيام بامرهاوكان السكان يسمعون ولايفهمون الفول ثم دخل كليومين علىالحاكم فقتلة وقتل احداعوانه فتبادرت اليهم الجنود وحنوا ببم وضينوا عليهم فهجم بعضهم على بعض واقتتلوا فتتلوأ اجميعا مخافةان يوءخذول

اما اراتوس فلم يعش بعد كليوميون سوى منة يسيرة ومات منكسرا ألله حزينا وذلك لانة استدعى الى البيلوبونيسة المكدونيون لغاية منع اسبرطة من استرجاع سلطنها فاستولى المكدونيون على قلعة قرنثية وايثومة وها من امنع معاقل البيلوبونيسة وبات امرهم اعظم خطرًا من امر الاسبرطيبن ولم يعد للاخائيبن من المحرية في عهد فيلبس الثالث خليفة انتيغونس دوزون اكثر ماكان يغترض ان يكون لهم لو ولي امرهم كليومين وقيل ان فيلبس الثالث علومين وقيل مله مله

وإمر بعض حثمه ان بجرعه ما خفيفا فشعراراتوس با لسم ولم يشك لانتُم بطع في رد الفائت وصبر في الالم وعاده كيفا لون احدا صحابة فراً ه يبصق دما فعجب مرف ذلك فقال لهٔ لانتجب باصديقي فهان تُمرة معاشرة الملوك

## الفصل العشرون

اخضاع الرومانيين اليونان من سنة ٢١٤ الى سنة ١٤٦

سقوط المالك الكبيرة في اليونان . مطامع المكدونيهن والرومانيهن. انكسار المكدونيين في كينوسكيفالسسنة ١٩٧٠. فيلوبمان.انكسارالمكدونيهن في بدنا سنة ١٦٨ جعل مكدونية مقاطعة رومانية سنة ١٤٢ دسائس الرومانيهن في اليونان .جمل اليونان ولاية رومانية سنة ١٤٦ ق م

سقوط المالك الكبيرة في اليونان \* ان سقوط اليونان كان بزداد يوما فيوما فان اثبنا لم تعد سوى مخف ومدرسة كنيرة المباحث قليلة النتائج اما ثيبة فكانت معبد اللاله هرقل ومحفلاً للولائم والماذات وإما اسبرطة فكانت مناما للخوارج الطغاة مثل نابيس الذي كان بخترع في كل يوم عذابا جديداً وآل يو الامر الى اصطناع تمثال غرس في بديه وزنديه وصدره حرابا حادة وساه باغا وكان يغرض على الاهلين مغارم ومكوسا ويقول لمن يتنع من ادائها رح واذكر سبب امتناعك لاباغا فيقاد ذلك المنكود المحظ اليه فيضه المتمثال بهديه فيتقلب ذلك الدهيس على المحراب ويذوق من العذاب الوانا

مطامع المكدونيين والرومانيين أنكسار المكدونيين في كينوسكيفا اس سنة ٢٦ ا \* وكان مثل من ذكر غير جديرين بالحرية على انهم كان يتوعده خصان قويان وهما المكدونيون وفي مقدمتهم ملكم فيلبس الثالث الذي كان له من المطامع ماكان لفيلبس افي الاسكندروالرومانيون الذين كانوا يتجهزون لمنازعني في ذلك فكانت واكما له هن بلاد اليونان مغنما للغالب منها ولما علم فيلبس ان انبال قائد القرطاجيين انتصر على الرومانيين في يوم قانس سنة ٢١٦ حالفة وتجهزلشن الغارة على ايطا ليا تحذره الروما يبون تم حاربوه وتبطره في المويان ما يره وا سعة معاهدة اولى سنة ٢٠٥ ولما تملسوا من انيبال على ما في ناريخ الرومان ارادومان بعاود ما غز و المكدونيين نخابر وافي دلك المقاطعات المونانية سرا و تمكنوا بدسائس السياسة من اخراج فيلبس من محالفة اليوبان ولما صاروحيدا قصدوه ونازلوه في كينوسكيفال فهزموه شرهزيمة فالتمس فيلبس الصلح فصالحوه على ان يعود الى حدود مملكته القديمة ولا يتجاوزوها ولا مجتد اكثر من خسائة جندي ولا يكون له سوى خسة مراكب حربية و يوودي ضريبة سنوية مقدارها خمسون زبة

فيلوبمن . انكسار المكدونيين في بدناسنة ١٦٨\* وكانوخيداليونان في ذاك العصر رجل يستحق الذكر وهو فيلو بمن من اهل ميغا لو بوليس وكان محبا اوطنه خبيرًا بقيادة الجيوش علم بكثرة جيوش الرومانيين فلم بحاربهم الاانة لم يأل جهدًا عن ابعاد الخراب عن بلاده وتاخيره عالما انهُ لابد منهُ ولامندوحة عنه فاحيا العادات انحربية عند الاخائيبن وإصلح سلاج الحنود وإيكم ترتيبهم وجري على سنن اراتوس في محاربة الخوارح المستبدين بالمدن وعمل على استئصال كل شفاقي من العصبة الاخائية رجاء ان يحمل الرومانيين على موادعةالاخائيين ما داموا متحدين ودهمته المنية وهوبين انفاذ هاى النوايا ومعانجة مقاصك فانه بلغه ذات يومان الرومانيين اغروا مسينية بالانفصال عن العصبة الاخائية وكارز عمن وقتئذ سبعين عاما وبلغة ذاك انخبر وهو مريض في ارغوس فلم يبال بالمرض وإنطلق الى ميغا لو بوليس فبلغها بوم سفره وجمع جيشا من اكخيالة وقصد جهم العدو فنازلهم وارجعهم القهقريثم كثر عددهم فاستظهر وإعليه وإضطرت جنوده ان ننأ خر فحمى مضيقاكان عليهم ان يعبروه بنفسهِ فمرت جنوده وبقي وحله في وسط الاءاء ونعس فرسة فسقط وإغمى عليه فتبض عليه المسينيون وإعتقلوه منيدا واودعوه سجنا نحت الارض بكاد لابدخلة الضياء والهواء وشفع فيهِ جماعة منهم الآ

ان ذبنو قراطس رئيس المحزب المضاد ابي الا قتلة وإنفذ الى صاحب تلك الخدمة الناسة والمم والمسروي المرجل الناسة والمم فساراا وكان فيلوبمن مضجّعا على ردائه فلما ابصر النور والرجل المعربا لامر فنهض حاملاً ثنل الضعف وقال للرجل الانعلم ياهذا شبئا من خبر فرساني ولاسيا ليكورتاس وهو تلميذه وصاحبه فاجابة انهم نجوا فصار فيلوبمن بين الشك والية ين ثماول الكاس فشربها قائلاً انها بشارة جوة

ولما بلغ الاخائيين خبر موته ضجوا ولعبت برومهم الحمية وطلبوا ادراك الثار وساروا وقائده ليكورتاس وهو ابو بوليبوس المورخ المذبهور قاصد بن مسينية ونازلوها فاقتحموها وعادواعنها وهي بين دم ونار فراح ذلك اهل مسافة وقتحوا للم ابواب مدينتهم فقتل ذينو قراطس نفسه وفعل مثل فعله كثير من حزيه وحفظ الباقون المعذاب وإحرقوا جسد فيلو بومين وجعلوا رماده في قارورة وخرجوا من البلد صفوفا فشي الاخائيون مكللين بالزهوروه ببكون وتلوراهم اسراه المسينيين بالقيود وحمل بوليبوس بن ليكورتاس قارورة الرماد المذكورة وحوله اكابر الاخائيين وقادتهم وكان على تلك القارورة كثير من اكاليل الزهور حتى كاد الزهر يسترها وكانت الفرسان في اخرالموكب على خيول مزينة السروج وكانوا بين حزن لفقد ذلك الزجل العظيم وسروربا لنصر

اما سكان المدن والقرى التي على طريقهم فكانوا بخرجون اليهم لاستقبال وماد ذلك الرجل فيتبركون بالقارورة و برافقوت الموكب الى ان وصلوا الى ميفا لو بوليس وعندها صاحت الرجال والنساء والاولاد منتيين فاجابهم سكان المدينة بمثل ذلك وكانوا جيعا عالمين بقيمة ما اضاعوا فان من خسر وه كان اخر سند اليونان فحى لهم ان ببكوه بكام مرّا وكما يقال ان الوالدات يوثرن بالحب من يلدنه في الشيخوخة على سائر اولادهن

وكان فيلبس ينهيأ لحرب الرومان وهي حرب انته بالهوان ثم هلك تخلفه ابنه برشاوس وحارب الرومانيېن ونج بعض النجاج رِلكنه كارــــ بلا ظهير وإنكسرت جيوشه في وقعة بدنا سنة ١٦٨ واخذ اسيرًا وتله بولس اميليوس ذليلا الى رومية فسجنة ثمَّ وامتنع من الطعام فات جوعا واحترف احد ولله ببعض انحرف فكارت يصيب منها رزقه ثم ترشح للكتابة في مدينة البا

جعل مكدونية مقاطعة رومانية سنة ١٤٦ دسائس الرومانيين في الميونان \* وبعد ذلك بست وعشر بنسة صارت مكدونية مقاطعة رومانية وتبعنها بلاد اليونان باسرها وبعد وقعة كينوسكيفا لس اعلن نائب التنصل فلامينس حربة جميع الشعب اليوناني الا انه تالف في كل مدينة حرب روماني يعضن وكلاء من السنانو فاستخصوا الاحكام لم وتولوها مطيعين ما تامره بورومية

جعل اليوزن ولاية روماية سنة ٦٤ \* \* وقد وشي بالف رجل من الاخاتين اثناه محاربة برشاوس انهم نذروا للمكدونين نذوراً سرّبة فاخذوا من مدنهم ونقلوالى ايطاليا و بعد ان اقاموا بالمنفي سبع عشرة سنة اذن لهم اهل السناتو بالمعود الى بلادهم محتد بعضهم على الرومانيين حقداً الصرّبهم واهاجوا الشعب لننض عهود الرومان وحالفوا على ذلك اهل خلكس ويونيا فاناهم ميتلوس الروماني نحاربوه في لوكرياة فهزمهم وكثر فيهم الفتل فسار رجل منهم الى ذباوس وجع ١٤ الف مقاتل وعسكر في لفكو بتراعند مدخل برزخ قرنفية ووضع الاخائيون الولادهم ونساءهم على تل ازاءهم وتحالفوا على الموت واناهم الرومانيون فقاتلوهم الى ان فتلوا عن اخرهم واخذت قرنفية ونهبت واحرقت ثما خذت ثيبة و خلكية واضحالت المعصبة الاخائية والمسحبة البيونية ودكوا اسواركل المدن وانضمت بلاد اليونان

الفصل الواحد والعشرون

خضوع المستعمرات اليونانية في اسيا وإفريقية وغا لية للرومانيين المستعمرات الاسيَّة .القيروان وساغنطة ومرسيليا. المستغمرات اليونانية في ايطا ليا .المستعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة المستعمرات الاسيَّة \* قد ذكرنا ان اليونان قد ملاً وا بمستعراتهم سواحل

البحرالمتوسطوقد نقدم بعض المدن التي اختطوها نقدما عظيمافكان في اسيا الصغري مليطة وازمير وإفسس وفوقية وفي افريقية الةبروان وفي اسبانيا ساغنطة وفي غالية مرسيليا وفي ايطاليا كروتونة وسيباريس وترنتةو في صنلية مسينا وإغريج نتة وسراقوسة وكانت اهما كجزائر اليونانية قرقرة في المجر اليوناني وساموس ورودس وقبرس اما مليطة فكانت مشهورة بعتجرها الواسع وبالحال المتجرية التي كانت لها على شطوط الاوكسين وعددها ثلاثمانة محل وبرقة اهليها ومهارتهم في نسج الصوف وقد استولى عليها الفرس في عهد قورش وإستنقذها منهمالاثينيون ثم استولى عليها الاسكندر ومنحها الرومانيون خيال الحريةالذي كانوا يمخونة بكل رضي لمن لم يكونوا يخافون طائلته من الشعوب وفي هذا المدينة ولد ثاليس الفيلسوف المشهور في القرن السابع قبل الميلاد ولهذا الفيلسوف أكنشافات مهمة في العلوم الرياضية وقد انبأ بكسوف شمس حصل وهو معدود من السبعة الحكماء الخناف في عددهم وإسائهم قال بعض أنيم سبعة حكاء وقال اخرون عشرةوهم ثاليس المليطيوبياس البريانيوبيتاخوس المتيليني وسولون الاثيني وهم المعروفون المشهورون ويضاف اليهم خيلون الاسبرطي وكليوبولس اللندوسيوبرياندروس القرنثي وهذا كان ظالما فاتكاوقد حفظ من امة الهم ما باتي اعرف ذاتك بذاتك . لا اكثار في الشيء . الشمّاء مقرب.سبب اكحكمة الخبرة. أخرية الصحيحة هي نقاء الضمير . وهذه الحكمة العظيمة وهي لاتعمل ما لاتراه في غيرك حسنا . اما بياس فكان يقول ان انخيرات في الذاكن ولما استولى العدو على موطنه خرج منه عاريا وهو يقول خرجت بكل مالي

اما ازمير فقد جرى بها من حوادث الامور ما لم يجر في مليطة فان الليد ببن خرّ بوها فبناها الاسكندر فد مربها زلزلة ثم جدد بناءها مرقس او رليوس وهي الان اعظم مدن السلطنة العثمانية في اسيا و ينسب اليها اوميروس شاعر اليونان المشهور واما افسس ومليطة فها خراب ولم يكن من المدن ما بحاكي افسس بالعظمة وكان بها هيكل لديانة بحسب من عجائب الدنيا السبع وقد احرته كا ذكرنا رجل بقال لة اير وستراطس ورغب الاسكندر الى اهلها ان يسمعول له باعادة بنا فو على شرط ان يجنر عليواسة فابول وكان طول هذا الميكل ١٤٠ مترًا وعرضة ٧٠مترًا وكان صحبة فائمًا على ١٢٧ عمودًا ارتفاع كل منها عشرون مترًا وقد استولى على افسس الفرس ثم الاسكندر ثم خلفاؤه ثم الرومانيون بعد كسرة انطيوخس الأكبر سنة ١٨٩ ق م

وإما فوقية فكانت مفلمة جدًا في القرن السادس ق م وكانت تبارى مليطة بالتقدم وبيناكان اهل مليطة بكشفو نجيع البنطش كان الفوقيون الماهرون في الجارة بقصدون جهة الغرب ويصلون الى شطوط ايطاليا وكورسيكا وغالية ولسبانيا وقد تحرأ وإعلى مجاورةاعمة هرقل وكانت اسبانيا ايامئذ غنية يكثر فيها معدن الفضة وقد احتمل الفوقيون من فضنها شبئا كثيرًا في رحلنهم الاولى اليها ُوعادوا عنها وقيل انهم جعلوه في السفن عوض الثقل في اسافلها مر · ِ الرمل ِ والاحجار وصار لهم صلة وداد باحد ملوك تلك البلاد حتى اله اراد ان مجملهم على الاقامةبيلاده وإذن لهم ان يخناروا ماطاب لهم من الارض فابول على انهم قبلول منه كمية من الفضة انفقوها في تسوير مدينتهم باسوار متينة ومرتفعة الأان هذه الاسوار لم ذكر لندرأ عنهم حين اقتحمها عليهم قورش وذالك ان قورش اقام على حصارهنه المدينة قائك هرباغوس فنازل اهلها وشدد عليهم فلما وهنوا دونة داخلوه في الصلح فاشترط عليبم ان يهدموا احد الابرابج ليكون للفرس طريق حرة لدخول المدينة فعظم عليهِ امر ذاك الهدم واحنا لوا على هرباغوس في انزال نسائهم وإولادهم الى السفن وإقلعواعن المدينة الى خيوس وسأ لوااهلها ن ببيعوهم بعض انجزائر ليسكنوها فابوا مخافةان بناظروه فيالمتجر فعزموا علىالماجرة الىكورسيكا وكانوا قداخنطوا بها فبل ذلك بعشربن سنة مدينة عازليا فاقام بكورسيكا جماعة منهم وحاربوا الترطاجيين حينا والاتروسكيين منملكي ناك انجهات ثم اختلطوا بشعوب كورسيكا وإيطاليا رسار بعضهم الى مرسيليا وهي اثبهر مستعمراتهم ورجع منهم جماعة الي وطنهم فاحتملوارق الفرس ماستولي عليها الاسكندر وخلفاوه ثم الرومانيون وفي موضعها الان مدينة ندعى باسمها وعدد سكانها نحو ٠٠٠ ؛ نسمة وي على مقربة من ازمير |

القيره إن وساغنطة ومرسيليا \* قال هير ودوطس مخبراً عن اخطاط الذيروان ان غرينوس ملك جزيرة ثيرا احدى جزائر الكه الاذة سار بوما الى ذلني ليقدم أمنة ضحية الالمة وكان في جلة من معة باتوس ولما ناجئة بيئة امرتة ببنا مدينة في ليبيا فقال الملك انني شبخ وقد وهن العظم مني ولا قبل لي بالسفر و بحسن ان يوممر بذلك احد هولاء الشبان فانهم اقدر مني عليه وإشار الى بانوس وعند ما عاد والله جزيرتهم اهلوا شأن الوجي لان السكان كانوا لا يعلمون حقيقة موقع ليبيا فلم تجزأ والدلك على ارسال نزالة الى مكان مجهول و بعد ذلك حل بالمجزيرة تحتلا شديد وانقطع الفيث عنها سبع سنين متوالية فلم يبق في المجزيرة كنها غير شجن واحدة فناجوا الله فها دروا من فوره الله المحت عن رجل عارف بليبها وافادهم اهل كريت بملاحظات فارسلوا سنينتين المحتوب ارض بافر بقية واختط مدينة القير وان سنة ١٦٦ في احسن موضع واختصب ارض بافر بقية واختط بعد ذلك اربع مدن وهي ابواونيا التي صارت فرضة القير وإن وبرقة وتوخيرا وهسبريس وخضع لها ته المدن من كان بتزل بجوارها من قبائل المبادية

القبر وأن وفي عهد داريوس استولى الفرس على تماخذت منهم بعد أنكسارهم المشهور في اليونان تم استولى البطالسة على هذه البلاد وجعلها احدهم مملكة ولى عايها ابنة اليون ومات هذا بلا عقب فضم المرومانيون بلاده الى سلطنتهم سنة ٦ ق م وفي القبروان ولد الراطسنينس العالم الرياضي وكلها خوس الشاعر المشهور وارسنيب النيلسوف الشهير ومن اعال هذا انتسال ذات يوم دنيس الخارجي ان يعفو عن احد اصحابه فلم يصنع اليه فانطرح على اقدامه راجيا فاجابه وعفا عن صاحبه فلامة بعض الناس قائلا كيف ترضى جهذا الذل فتنظرح على اقدام رجل فقال وما الحيلة ان كانت اذ ان دنيس في رجليه واجلسة هذا الخارجي يوما في طرف الما الثرة احتقاراً فقال له الركدة دنيوس في رجليه وإجلسة هذا الكان يعني مكان جلوسه

اما ساغنطة فقد اختطنها في اسبانيا نزالة بعث بها البها سكان جزيرة زاكشة وقد حاصرها انببال واشتهرت بهذا الحصار حيث كان سببا للحرب الفرطاجية الذائية ولماعجز سكانهاعن دفع المحاصرين احرقوامد بنتهم وهم بها فلم يرَ بها المنصرون حين دخلوها غير خراب ينبعث منه دخان واثر الحية هولاء القوم وطنهم محبةً ذهبت منلاً من الامثال

ماد من الممال المنافقة في المونان خبراً عن اختطاطها فيه فكاهة وهوان تاجراً من فوقية يقال له اوكسين ارسى سفينته في ساحل الغالية بقرب مصبنهر الرون وخرج الى ارض رجل من السيغو بريجيبن اسمه نان فرحب بو استدعاه الى وليمة اقامها لخطبة ابنته وكان من عادة هولاء التوم ان العروس تطوف بكاس في حضرة قومها وتناولها من تخناره بعلا لها فبعد ان آكل القوم دخلت الفتاة على عادتهم وبيدها الكاس فناوله المتاجر الفوقي فرضي ابوها به ووهبة أمخليج الذب رست فيه سفينته فاختط هناك مدينة مرسولها وكثرت عارة هن المدينة وصار لاسطولها شان عظيم وحاكى اسطول القرطاجيين والاتروسكيين في المجرالحيط وسواحل غالية وشالي السانيا واشتهرت حكومتها باللين والمحكمة والبأس وكان على من يدخلها غريبا ان ينزع اسخنه وبيقيها عند حارس الباب ثم ياخذها وهو خارج

وكان المرسيليون بخافون جيرانهم الغزاة الغوليين فجعلوا بينهم وبين سياسة المرومانيين صلة واين سياسة المرومانيين صلة وايهزمت صفوفهم لما ابتدأ ما بافنتاج الغولة وفي اثناءا محروب المدنية انحاز والى ببيوس وقاوموا قيصر وهو يحاصرها ثم صارت مرسيليا مدينة رومانية وكانت مدارسها في عهد الامبراطورية منطحة فكان يرحل اليها النبلام من سكان رومية ويدرسون بهاكما كانوا يرحلون قبل ذلك الى اثينا لدرس العلوم اليونانية

وذكرالمورخ لوكيانوس اليوناني خبرًا بتعلق بهاومعناه انهُ كان من اهل مرسيليا رجل بقال له مينبةراطس وكان ذا ثروة واسعة ومقام رفيع فطلب مرَّة انفاذ حكم مضاد للشريعة نحرمهٔ السناتو من ما له ومقامه نحزن جدًا ولا سيا انهُ كان لهُ ابنة فسيمة الشكل يكاد لا بطع في تزويجها ولواعطاها كل ما له وكان بزداد حرباً كلما فكر في موته وإن بنته ستبقى من بعدى بالاسندوكان له صديتى يفال له آكسينوشي س فلم يهمل امره وكان من احسن اهل مرسيليا صورة وإكثرهم شروة فاولم وليمة جلياة من الطعام و بد دوا المدام اكراما للالحة ملا أكسينوشي سكا مهونا ول مينبقراطس قائلا اقبل هذه الكاس من صهرك لاني اتزوج اليوم با يبتك ولكي لا بجزن ذلك صاحبه لما صار اليه من الفقر قال له وانت تعلم انا متفقات على ذلك منذ عهد قديم وقد وصالي منك صداقها خمس وعشرون زنة وفي الوقت ناسه عرف بست

ولم يفتر عرف اظهار المحية والوداد لزوجنه هذه واولدها ولدًا كثيرانجال والذكاء ولما صار قادرًا على الكثرم البسه ابوم اثواب الحداد وكلل شمن انجميل بورق الزيتون وإخذه المحاهل السناتو متشفعا في جده فكان جمال الصبي ورقة مسمه وانكساره مّا حرك شفقة انجماعة فعفول عن جده ورد وإعلية المركد وشرفه

مستعمرات ايطا ليا اليونانية \* ان اليونان الذين قدموا ايطاليا كا وا كثيرين مجيث سميت تلك البلاد اليونان العظيوكان من مديها كومة وكروتونة وسيباريس وترنتة ولوكرة وريجيون وعشرون مدينة اخرى بونانية وما برح الكذير من هاته المدن الى ايامنا هذه ولا يزال بها الى الان اثر اللغة التي كارت يتكلم بها اليونان فيها منذ عشرين قرنا

انكومة وهي مدينة على البحر الترهيني كانت من اقدم المدن واضحها ونقدمتها بعد ذلك نابولي وها اول المدن التي استونى عليها الرومان

وكانت كروتونة وسيباريس نتباربان في المجاج وكانت سبباريس قد بافت درجة عظيمة حتى قيل انه انضم سلنها خمس وعشرون مدينة وصارلها من الجند ثلاثمائة الف مقاتل ثم كثر بها الترف ففسدحال المليها وانعمدوا. للعيم وفقدوا ملكة البأس فكان يشكواحدهم من ورقة وردتكون على وسادته فلا يستطيع معها الملئام وهكذا فقد مل حريتهم فارا على ورونة نازاوه وكانت كروزونة في جهة كلابريا الشرقية وكان من رجا لهاميا ريالمصارع المشهور وكان لاهلها شهرة بالباس والبسالة وكان له مد في عاوم الحكمة وقد نظم لهم فيثا غورس حين رحل اليهم عادات وشرائع جرما عليها وتغلبوا على سبباريس ولكتهم عجر ما عن مقاومة الرومانيهن ولا تزال كروزونة عامة الى ايامنا هذه وفيها نحو خمسة الاف ساكن

واما ترنة فند بنا اقوم اندمونيون في حدود سنة ١٠٧ في انناء حرب مسينية الاولووي في شبه جزيرة ضيفة داخل المختج المسي مسينية وحيث كان ميناها احسن مواني ذاك الساحل نقدم بها المجر وانسع وكانت كثيرة المخصب يستغل سكانها من ارضها ما يكفيهم وكانوا كثير بن وبثر بن وتداخل مداخلة عنيفة بين الرومانيين واستبهر وانسووس ملك ابرة ليد فع عنهم الرومانيون جنود الله الدرضاء ناستنجد ما ميره سمواه السناتو فارسل اليهم الرومانيون جنود الله ملك الارضاء ناستنجد ما ميروس ملك ابرة ليد فع عنهم الرومانيون سنة ١٨٠ ظانين انه يحارب عنهم مانه ليس عليهم سوى اداء اجن جنوده ولكنه كان من الامر غلامرا ظانين انه في غنه وصواء امر باغارت المحامات والملاعب وأكن اهل البلد على النجد ولكهم لم يعنوا عنه شيئا وانتصر على الرومانيون في وقعة بعد ان هلك نحق في النجد ولكهم لم يعنوا عنه شيئا وانتصر على الرومانيون في وقعة بعد ان هلك نحق في النجد ولكهم خاصعين سنة ولهم صاعة ونجارة واسعتان اما ميناها فقد مدم شطى السكان نحو ١٤ الم نسمة ولهم صاعة ونجارة واسعتان اما ميناها فقد مدم شطى ويها مقام اسقف لوكن و ربجيون

وإما اوكرة فقد اختطها في كلابر با رجال من اللاكر ببن اليونان في متصف الترن الثامن قدم وابتدأ وافيها بنكث العهود قال هير ودوطس ان العلما اقسموا المسيكوليين الذين نزلوا بارضهم ان يسالموهما دامت الارض تحسارجهم والروس فوق اكنافهم وكان في حذاء كل منهم حين اقسموا ترابا وعلى كنفه تومة فزعموا انهم الجذلك يبرئون انفسم باعنبار ان التراب الذي في نعالم هو ماكنوا عمه بالارض

فاذا نزعره لم تعد الارض تحت اقدامهم وإن الثوم الذي على اكتافهم هوما كواعنه با لروس فاذا نزعره لم تمد الروس فوق اكتافهم فلما سنحت لم الفرصة اغاروا عليهم ونهبوهم على انهم قد قبلوا في مدينتهم كثيرًا منهم فنسبت اليهم مدينتهم وسميت لوكنة وحفظ بها كثير من عاداتهم

وحصل في هنه المدينة شقاق شديد فاستشاراهلها في امرهم هاتف ذاني فاوحى الهم م ان بجدما لهم مشترعا فوجد ماراعيا يقال انه زالفكوس وزعموا ان مندر و الهمته اكحكمة وعلمته الشرائع التي شرعها وإذاعها سنة ٤٤٠

واما ربجيون فقد اختطها نزانة خكيدية وانضم اليها جماعة من المسيمين وحالف الها مع اهل لوكن الرومانيين وي اي ريجيون او ريجيون اغني مدينة في نابولي وعدد سكانها نحو ١٧ الف نعمة

المستعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة وملوكها \* ان اصوص الجر الهو تشعمرات اليونانية في صقلية . سراقوسة وملوكها \* ان اصوص الجر الني انتشرت في اشعار اوميروس عن حالة اهل صقلية وايطالها مع الحرافات ارائعة الوصول الى هذه الجهات زمناطويلاً ثم التسالرياج رجلا اثينيا بنال له ثاوكليس على سواحل صقلية فرازان كل ما يذكرون له عن هذه البلاد وادنها حديث منترى وان سكانها في ضعف مجيث بسهل اخضاع موعاد الى بلاده فاخبر بماراى ووصف صفاه السها وخصب الارض وغنى الناس بتلك الارض واتنى مع جماعة من سكان خلكيس وجزيرة ناكسوس وانطلا والإماض المساحل صقلية الشرقية واختاط بها مدينة ناكسوس سنة ه ٢٠ واند أوا مد ذلك مد متين ها لورنيتون وكنانة و بعد مسير ثاوكليس الى صقاية بيسير شخص اليها دوربون من قرنئية وذلك الرقرية ورزيت بالطاعون سنة ١٤٠ واستشاراهها الماتف بالوحي فاوعزاليها الرقونية ورزيت بالطاعون سنة ١٤٠ واستشاراهها الماتف بالوحي فاوعزاليها المناخص المنصرف عنهم الأبان بني ارخياس فسه وهومن اننى سكانهم وذلك الخضب لا بنصل غالم الكان ابوه قد قتل نفسه لانة لم بنصف في الاعباد لكرنه قتل شابا يقال له اكتاون كان ابوه قد قتل نفسه لانة لم بنصف في الاعباد

البرزخية وعهدالى نبتونان يثأر بواما حكومة قرنثية فلم نتجرأ على قصاص المجرم على انها خافت عتمي تلك الله نة الوالدية فحملت ارخياس على ان بنفي دَاته نخرج من قرنئية وتبعه جماعة من اهلها فاقام بعضهم بجزيرة قرقرة وسار الباقون فحلول ابساحل صةاية الشرقية وراى زعيهم هناك جزيرة يقال فما اورتيجيا محيطها ثلاثة الانءةر وموقعها عند مدخل ميناه وإسع يتغلله البحر وكانت دائية من البر من احدى جهانها حنياني نكرما عد ذاك من بناء جسر موصل بينها وبينه وخرج فيها نبع صافي الما. غزيرج وبها اخنط ارخياس مدينة دعيت باسم مجيرة في جوار سراقوسة وقد ذكر في الوجه ع٤ من هذا الكتاب من حل بها من المهاجرين ولم نشتير هان المدينة الا بعد ما استولى جيلون طاغية جيلا على سراقوسة وجياءٍ رز. هذا هو الذي انتصر في هيمرة على هملنار والقرطاجيين( راجع الوجه الحادي والعشرين بعد المئة من الكتاب )وكان انتصاره فيخلال انتصار اليونان على اسطول أكررسيس في سلمينة سنة ٠ ٨٤ وو لي الامر من بعث اخوه هيرون وكانت منَّ ملك، في سراغوسة عصرنج إج ونقدم وهو الذي حمل طاغيـ زنتلة وربج ناحليًّا العدول عن محاربةاهل لوكرينة وإنتذ باسطوله كومة من القرطا جيبز والاتر وسكيبن حين ها جموءًا وخلفهُ اخوه ثرازبيل وكان ظالمًا فجرت في المدينة فتية افضت الى طرده منها ما لغا الحكومة الملكية ونظم حكومة جهورية في المدن كلما ونهم ذلك اضطرابات دامية اخرت نقدمها فلم تعدالي شانها الاول الأبعد زمن طويل وكان من العانها حملة الاثينيين عليها الاان تلك المباشرة انتعيسة اغذت مجبد سراقوسة ( راجع الصحيمة ٢٨ امن الكمتاب) وبعد ذلك اهتم اه لها بنظم شرائع م وعند واذلك الىرجل منهماسة ذبوكلس وحفيقة تلك الشرائع مجهولة وكان موت هذا المشترع من اسباب شيوع ذكره فانهُ حكم بالموت على َلل من باتي الساحة العمومية شاكي ا السلاج مخافة وقوع فتن تفضي الىامراق الدم وكان ذات يومراجعامن غزوة فسمع ضوضاء في الماحة فسارع ليرى سبب ذلك ونسي انه شاكيالسلاج فنادي بهِ اعدَاوه حيننذ لفد خالفت شريعتك باذبوكلس فاجابهمكلاً اني لا اخالفها إ

م قتل نفسه تنبها لنوله فاقامله اهل سراقوسة هيكلاً وجري على شريعتو اهل كثيرمن مدن صفالة وقد نسب بعض الكتاب هذا المحبر المخاوند اس مشترع كنانة وربجيون وفي سنة ١٠ عظيم النرطاجيون ثانية في صفلية لغاية ان مجلوا اليونان عنها و بنفرد ولى في الاستيلاء عليها وكان عليم انيبال القائد حنيد هملقار الذي انتصر عليه جيلون في الاستيلاء عليها وكان عليم انيبال القائد حنيد هملقار الذي انتصر عليه جيلون الدي جنوده ثلثة الاف من اهلها وساريهم الى حيث قتل جده فاذا قهم تم عذا باليا واهلكم خنقا ولم يبق في المدينة حجراً على حجر وهي الى الان خراب وجراه هذا المع والملكم عنقا ولم يبق في المدينة حجراً على حجر وهي الى الان خراب وجراه هذا المدينة على التندم فسار في مائة وعشرين الفا الى اغر يجت وكان اهل هذه المدينة من اغلها الأ يكون لهم غير لحاف واحد وفراش ووسادين وكانوا قبل المحال قد من اعلها الم يكون له غير لحاف واحد وفراش ووسادين وكانوا قبل المحال قد جند وا قوماً بالمال رجادان المدينة ولم يبق من عظمتها حوى الخراب وكان ذلك في سنة ٦٠٤

دنيس القديم من سنة ٠٠٠ الى سنة ٢٦٨ \* ان ما حصل باغر مجتة الوقع الرعب في قلوب اهل سراقوسة فاجتمعوا للشورة ولم يتجرأ منهم احد على ابراز راي ووقتئذ ظهر دنيس وقيل انه كان ابن حمار ومنتش فاستلت اليه انظار الشعب بماكان يظهره من الشجاعة والاقدام فقام في قومه شاكيا من جبن انواد فاتخب بدلاً منهم وبعد ذلك بعرمة اجرى نفس الحيلة التي اجراها يز سنراطس فجعل لنفسه حرسا من الف وسقائة رجل وإضاف اليهم الف رجل انتخبهم من فقراء قومه والبسهم احسن لباس ووعدهم بالمنعم الطائلة ثم اقام بجزيرة اورتيجيا حيث كاست المسامح ووافقه التوفيق فان الطاعون ظهر في جيوش القرطاجيين وإهلك منهم عددًا غفيرًا فقبلوا بصلح سراقوسة وابرموا عهدًا ذكر فيه ان دنيس هو صاحب سراقوسة وذلك سنة ٠٠٠ ولكي يامن حصول فتنة اوخروج عليه -صراكبزيرة سراقوسة وذلك سنة ٥٠٠ ولكي يامن حصول فتنة اوخروج عليه -صراكبزيرة

وجعلها معقلاً له واخرج منها كانها الاوّل جميعا واسكن مكانهم جنوده وكان الحتراسه هذا نافعا حيث ان الشعب بعد من خرج عليه لانه آكثر من الظلم والتعدي فتحرز في حصنه وخاف هنا لك ان بكبسوه او باتوه من حيث لا يدري فشاور المشعوذ بن المدعين معرفة الغيب في الهرب او اثنبات فقال له احده مجب اما ان تفوز او تموت و بكوث ثوبك الملكي كفنا لك ثم نجا وكانت نجاته على بد جماعة اكثر لم العطاء من مال اهل سرافوسة ولما عاد اهل البلد الى طاعنه لم يسارع الى معاقبتهم الآانة بعد ذلك بايام ارسل الى بيونهم جنوده لجمع سلاحهم وكان ذلك في ابان الحصاد والقوم متفرقون بحصدون و يشتغلون

وكار من دنيس هذا ظالما جائرًا بيدان عالى الهمة فانهُ قد سوّر سراقهسة باسوار منيعة وصرف جهان الى اجلاء القرطاجيين عن صنلية الآان قائدهم هملتون ا تصر عليهِ بحرًا وبلغ مواني سرافوسة فنزل بها وضرب مضربه في هيكل جو بتير الابلبي وجعل احجار القبور متارس لعسكره وزعم البونان انة بسبب هذه الفعلة المكرة يعنون حلوله بالهيكل وجعله احجار القبور متارس رزي معسكر القرطاجيين بالطاعون هلك منهم الكثير فانتهز دنيس تلك الفرصة وهجم عليهم براويجرا وبيتهم فاحرق جانبا من اسطولم وإستلم جنودهم وذاك سنة ٩٤ ٢ ولم يتندمدنيس إبعد هذا الفوز ولكنه وإدع القرطاجيين وقاتل بونان ايطاليا وإخذمنهم رمجيون وكروتية وإفسد باسطوله في لاتيوم وإترورية وإخذمن هيكل اجيلاً الف زنة ا وعاد وكان الرير جينَ فنَالِ لاصحابِهِ ارْ بتم كيف نحيي الالهُهُ من كغربها وكان ا إقيل ذاك قد اخذردا وجوعير وهومن الذهب وجعل مكانة رداءمن الصهفأ . أوقال هازئا ان الرداء الذهبي لا بدفئه في الشناء وبثنل عليه في الصيف ونزع ايضاً من نمثال اسكولات لحيته الذهبية يدعوي انة يساوي بينه وبين ابولين فانة لم يكن لهذا لمية فلزيناسب واكما لة رنث إن يكروزا به ذا لمية ثمراخذ ثوب جونور الثمين! اوباعه من الرطاجيين بمائة وعشرين زة ولم يزل ينهب الهياكل و ينهك اكحرم وكانت منَّ منكه ثماني وثلاثين سنة وخلدله في سراقوسة ذكر بالظلم وإنحور وكان.

شجاعا مقداما بيد انهُ كان كثيرالوساوس وإلخوف على نفسه فلم يكرب يسلر ذاته لمزتين كانت بناته يحرقن له شعر لحيته بنشر انجوز وكان لاينزع الدرع وبلبسها تحت ثوبه وكان بغة شكل من دخل عليه مخافة ان يكون معهُ سلاج وقد نفي اخاه وجعل حول غرفته اخدوداً وإسعاله جسر وكان يخاطب الشعب من اعلى برجه وسال انتيفون ذات يوم عن احسر انواع الله اس فاجابه احسنها ما صنع منه أتمثال هرموديوس وإرسطوجيتون ( راجع وجه ٤٧ من هذا الكتاب )فامر بقتله فورًا فكان في جملة العشرة الالاف الذين اعدر دمهم ظلَّما ومَّا محِكَى عر ﴿ وساوس دنيس وخوفه من تغلب احد على ملكه ان احد المشعوذ ين واسمة ذاموكلس اطنب ذات يوم في وصف سعادة الملوك وحسوب حالم وقال انة أيشتى الملك ولوساعة فاستدعاه دنيس الى ولية والبسه ثياب الملوك وإقام بين بديه انخدم وانحشم وفي اثباء الطعام جعل فوق رأسهسيفا معلنا بشعرة فرس فرفع المشعوذ راسه وراي السيف فكاد يموت خومًا . وملك دنيس فخمه ابنه دنيس الملقب بالشاب وكان مفتتنا بالنجوروبعد مهاك ابيه ببضع سنين اخذ منه الملك كان قد نفي رجالًا فاضلاً من اهل سراقوسة ينال له ديون فعاد من البيلو يونيسة لينتذ وطنه وتمكن من طرد هذا الطاغية سنة ٢٥٧ ولم يرض الشعب بسكويه وقدوته إفقتلوه وإنتهز دنيس فرصة النلافل التي جرت بعد مقتل دبين فدخل المدينة اسنة ٢٤٦ وعاد الى ظلمه وجوره فثاربهِ الشعب وإكرهوه على النحر زبتلمته وحينئذ ارسل الفرنثيون تيموليون الىسراتيوسة ليصلح ما فسد في تلك المدينة التي اختشارها إوكان تبموليونهذا فاضلاشها محبا للحرّية ذبح حبابها اخاه وذلك لبمعة مناكحور على اهل قرنثية فوصل الى سراقوسة وإقنع دنيس ان يسلم اليه القلعة وإرسله مع ماله الى سراقوسة حيثًا اقام بالدعة كسائر الناس وإول ما فعل انه هدم النلعة التي بناها الطاغية وبني في موضعها منابر وإروقة وبعد ذلك راي انه بجب استجلات إسكان للمدينة لان الكثير من سكانها كانوا قد هاجروا منها هربا من الظلم فكتب الى جميع بلاد اليونان ان يرسلوا اليها مهاجرين فاتاه نحوستين الف نسمة فافطعهم

اراضي كافية وشرع لم شريعة وبعد ذلك عمل على تببت الراحة في صقلة كلها فاكم الطفاة حكامها على ان بعيشوا كهامة الشعب ثم قاتل جيشا عظيا للترحاجيين وانتصر عليم ولما فرغ من اعماله تنزل عن السلطة وصرف سائر ايام حياته معنزلا منقطعا عن الماس وكان سكان الجزيره بجاون قدرة وباتونه في طلب واتهاد عرضت نوازل مهمة في الذانون او الاملاك. وعبث بحنه ذات يوم خطيبان واتهاء بالخيانة فثار عليها الشعب وكاد ما يوقعون بها فمنعهم تبهوليون من ذلك قائلا انتيام الجغم المصاعب وإخض الامول لالاجعل ابناه وطني قادر بن على ان مجاموا عن الشرائع ويعبر ما عن خواساعة من حياته وكاموا عن المذالية من يدخل بلدهم من انغر باء لير وهم ذلك المفذ العظيم الذي عن وجود مثله الدونان

وكف بصر تبوليون في الابام الاخيرة من حياته ولم يكف اهل سراقوسة عن مشاورته في الامور وعرض الوازل المهة عليه فكان بائيه معتمد ون من جهتهم المركبة ومجملونه عليها الى نصف الساحة فكان يتكثم هناك فيصغي اليو الحاضرون لومات محنوفا بالمجد مالشرف ناركه وطه انجد بد سعيدا وحراستة ٢٣٦ وخلف فيه فذكرا جيلاً وإن كان قد شوه ذلك بقتله اخاء المسلحة صانحة

وصارتاريخ سرافوسة بعد موتومها الاانه يظهر انها عادت الى الفتن الواللة المناسقيد والمنالة الخوارج وولي امرها طاغية اخر بقال المفاغاتو كلس وكان في الول امن يصطنع فخّارًا وقد اشتهر كدنيس البسالة واستمال اليه المجند واكتسب الوالمام السلطة واقتدى حصوله على ذلك نطرج بن فهياه كثيفا وحارب بها القرطاجيهن فتغلبوا عايم في وقعة عظيمة وحصروه بسراقوسة وحينلذ سنح له ذلك النصد البعيد وهوان يسير الى قرطاجنة و بجعلها ساحة الحرب وكثم ذاك ثم هياً اسطولاً شحنه المارجل وخرج من المينا في اربعة عشر الف مقاتل مستغنيا عن الاسطول القرطاجي وقصد افريقة فارس في بعض موايها غرفع مشعلا مشيرًا الى جنوده بان فنذر لسريس الوبروزر بينة اثناء سفن ان يوقف عليها اسطولة و بحرقة أكراما لها فاذعن الى

امن النواد والمجنود وحلفوا انهم لا يعودون عن افريقية قبل فتح قرطاجة وقصدوها من فورهم وقبل انهم هجود نحقوا نحق امن ما تني مدينة وإستا من البهم الهوها وإن النوميد ببن فتربوا البهم بجنود قدموهم لهم بإن او فلاس حاكم القير وإن امدهم بعشرين الف جندي قلما نما خير ذلك الى القرطاجيين جزعوا وإخلوا سراقوسة ثم رأى اغاثوكلر ان لا يشارك وفلاس في شرف الفتوح فكادل كدا والهلكه فانفصل عنه جماعة من المجيوش الدخلاء وبلغته وهو هنا لك اخبار ردينة عن صفلية اكرمته على الانقلاب اليها وفي خلال غيابه انكسرت جنوده فاغذ المير اليهم وعصته جنوده واعتناوه فلما نجا ركب سفينة مثلثة المجاذبف ناجيا الى سرافوسة وكانت اكبيش خلال فلما نجا ولما قرطاجنة بشكرون لالهنهم ويضحون لم خيار الاسارى سن ذلك السراقوسيين

وصبر اغا تُوكلس لهذه المصيبة وإراد ان يثاً ر باولاده فذبح في سراتوسة جبع انسباء العساكر ثم سمّهُ احد اولاده فهلك وقيل انهُ وضع على المحراق قبل ان يقبض وكان ذلك سنة ٢٨٩

وبعد موته ببضع سنوات كان استنجاد اعل سراقوسة ببيروس ملك ايرة على ما مر فطرد بيروس القرطاجيين ولم بتمكن من انتاذ اكجزيرة كلها لا مكساره في ليبيا وعادكا جاء ونهب الهيآكل في طريقه

ووليامرسراقوسة بعد اعائوكلس هبرون الثاني وفي عها كان اهلها على الحيادة في حرب الرومانيين والفرطاجيين اما ابنة هيرونيوس فقد حالف القرطاجيين اما ابنة هيرونيوس فقد حالف القرطاجيين سنة ٢٦٥ وغليهم جيما الرومانيون فقصد ولسراقوسة وافامول على حصارها ثلث سنين ولولا ما اخترعه ارخيلاموس الشهير من الالات والمرايا المحرقة لافتحوها سريعا على انهم دخلول المدينة على حين غفلة سنة ٢١٦ ومذ حينئذ اختلط تاريخ سراقوسة بتاريخ صقلية وكانت عاصمها الى ان استولى عليها العرمسسة ٨٧٨ للمسهم

## اكخاتمة

قال المنجر مس محترع الكوميد با البونانية منذ اربعة وعشرين قرنا ان الالحة تبع منا خيراتها بنمن هو العل وقد تبع البونان هذا القول فعالو بما علموا وإتها من الافعال الحسنة بالم بات بنله سائر الشه وب فحلاً واسواحل المجر المتوسط بالمدن العامرة وجه ليا الده الصغيرة الم الدنيا وصاحبة التمدن والمنجر والصناعة وهم الذين المحكمة وقد جرى المناخرون على من ابقراط وارسططا ليس فبلغوا الغابة من الحكمة وقد جرى المناخرون على من ابقراط وارسططا ليس فبلغوا الغابة من المه وزاد واعلى اسائيذهم ما علمهم الاستقراء وطول الزمان فيا الرومان والافرنج الى هذه الايام سوى تلامنة اليونان الذين وضعوا الشعر وتجوه ومن نحول رجالم اوم يروس في المدانج الالهية وسيونين في المراثي وبندار في القدود والاغاني واسشيل وميرود وطس وثوقيد بدس في التاريخ ودمستين في المخطبة وقراطس ميغ وهير ودوطس وثوقيد بدس في التاريخ ودمستين في المخطبة الشرعية ولا يزال الافرنج يسيرون في الفنون في منهاجم وباثلون بناه م مغيرين منه الفواعد الذلث وإن ما بتنافسون فيه تماثيلهم المحطمة

اما سقوط هذا الشعب العظيم فلة سببان اولها افتراق كلميم بحيث انةكات الاهل كل مدينة حكومة مستثلة ولم يتحدوا قتط لمقاومة اعدائهم وإلثاني انهم لما كثرت اموالهم تناسط الغضائل التي اوصلنهم الى نقدمهم وإفسد حب المال خلائقهم حتى ندروجود محب ارطبي عده في اخرعهدهم وكان جل ما يعتبرونة المال و يجاولون اصابته كيف كانت الواسطة وعبد ما معبود المحظ وقال احد شعرائهم في ذلك المهد المحزن ان وطن الانسان هو مقامة الذي يرتاج فيه ولذلك استولى على اليونان الكدونيون ثم الرومانيون

وبعد استيلاء الرومانيين على اليونان اندمج تاريخ هذه البلاد في تاريخ م وفي القرن الرابع للميلاد انتسمت ملكنة الرومانيين قسمين سنة ٩ ٢ فكانت بلاداليونان في القسم الشرق المستولى على المستولى على المستولى على المسلم الشرق أم استولى على الملاد اليونانية المستولى على المستولى الملاد اليونانية المستولى المستوفوت المستولى المستولى

## فهرست

|            |                                                           | لقدمة                |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|
|            | في هيئة بلاد اليونان ومساحنها وجبالها انهمرها             | الفصل الاول          |
|            | في البلاسجيين والهيلانيين وخرافات زمن الفروسه وحرب        | الفصل الثاني         |
| ۴          | تر وادة واوميروس                                          |                      |
|            | الاسبرطيون. ليكورغة وشرائعة السياسية الشرائع المدنية      | الفصل الثالث         |
| ۲٦         | حروب الاسبرطيبن مع تيمة وارغوس                            |                      |
| ٤١.        | اثينا من وفاة انجة الى اكحروب الفروسية او المادية         | الغصل الرابع         |
|            | الدولة الثانوية في البيلوبونيسة المالك الثانويةفي اليونان | الفصل انخامس         |
|            | الوسطى. الدول الشالية والغربية. زمن النز الات الاول       |                      |
| ۰ ،        | وإلثاني . تمرينات اليونان ودينهم . الالعاب                |                      |
| 11         | , اول حرب مادي من سنة ٤٩٢ الى سنة ٤٧٩                     | النصل <b>الساد</b> س |
| γ.         | سلامين وبلاطيا من سنة ٨٠٤ الى سنة ٢٩٩                     | الفصل السابع         |
|            | من انتهاء حرب الفرس حتى هدنة الثلاثين من سنة ٩٤٩          | الفصل الثامن         |
| ۸۲         | الى سنة ٥٤٤ق م                                            |                      |
|            | عظةائينا بعداكحروبالمادية وحال الصناعة والفنون            | الفصل التماسع        |
|            | بها . بريكلس. سلطنة ائينا . المتحدون والمستعمرات حال      |                      |
| <b>1</b> Ł | الصناعة وإلفنون                                           |                      |
|            | من حرب اليلوبونيسة الى زمن حملة صالمية من سنة ٢٦٦         | الفصل العاشر         |
| ٨,         | الى سنة ١٦ ٤ ق م                                          |                      |
| 71         | شر. عاقبة ونهاية حرب البيلوبونيسة                         |                      |
| 4          | رظلم الثلاثين في ائينا. سقراط من سنة ٤٠٤ الى سنة ٢٩٩ ق.م  | النصلالثانيعشر       |
|            | شر. من اخذ اثينا الى معاهدة انصلكيد اس من سنة ٤٠٤         | النصلالثالثء         |
| ٤٢         | الي سنة ٧٨٧ق م                                            |                      |

| •   | لفصل الرابع عشر سقوط اسبراة . عظمة ثبية الوقتية من سنة ٢٨١ الى   |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 0人  | سنة 177ق                                                         |
| ΥΥ  | لنصل انخامس عشرحالة اليونان قبل نسلط المكدونيين عليهم            |
|     | لفصل السادس عشر فيلبس المكدوني . تاريخ مكدونية . امتداد سلطة     |
|     | المكدونيهن انى المجر . آبروقراطس ودمستين ابمداء                  |
| ίλΥ | انحرب المفدسة                                                    |
| ١   | لفصل السابع عشر الاسكندر من سنة ٢٠٦٦ الى سنة ٢٢٢ بداءة حملة اسيا |
|     | حراب ثيبة . صور . الاسندرية . الفتوح في بقطريانة                 |
| 717 | وصغديانة نوايا الاسكندر . موته                                   |
|     | تفصل الثامن عشر اليونان من وفاة الاسكندر الى وفاة بيروس اومن     |
| 179 | سنة ۲۲۲ ألى سنة ۲۲۲ ق م                                          |
|     | لفصل الماسع عشر اراتوس. العصبة الاخائية والانطولية الجيس سنة ٢٤١ |
|     | وكنيومين سنة ٢٣٦ حرب اسبرطة وإلاخا نيهن                          |
| 101 | ومداخلة مكدونية من سنة ٢٢٧ الى سنة ٢٦١ ق.م                       |
|     | لفصل العشرون اخضاع الرومانيين اليونان من سنة ٢١٤ الى             |
| 507 | ائدًا قس                                                         |
|     | فصل اكعادي والعشرون خضوع المستعمرات اليونانية للرومانيبن .       |
|     | المستعمرات الاسية . النيروان وساغنطة                             |
|     | ومرسيليا . المستعرات اليونانية في ايطاليا                        |
| 109 | وصفلية . سراقوسة                                                 |
| ۲۷۴ | # Table 1                                                        |
|     |                                                                  |
| 1   |                                                                  |